# كالتوافي

للامِمام أبى الحِسَرِ عَيْدِ رِبْنَ عَيْدِ رَبِي مَعْدَ بِدَةِ الأَخْفِينُ رَحِبُ إِللَّهِ

معن أحدرًات<u>ب الن</u>فاخ



كادالامانة

الطعة الأولى عهمام

# والقاليقالية

للامًام أبي أنجسَ ببَعيدِ نبر بَسنعيبَ دة الأخيش رَحِبُ إلله

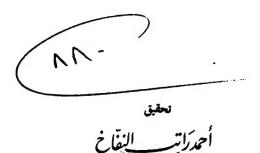



كادالامانة

### الطبعة الأولى ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م

مكتبة جامدة الكسمع الرقماله بالعجم المحتب بالمحتب بال

مناد

## 

اللهم إني أحمدك حمد عائذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك. اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وبعد، فهذا كتاب «القوافي » لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ، حملني على إخراجه للناس – والعهد بطبعته التي قام عليها الدكتور عزة حسن قريب – أنه سبق لي أن عنيت، من بضع سنين، بهذا الكتاب، وشرعت في إعداده للنشر عن الأصل الذي أخرجه عنه اللكتور عزة نفسه، وهو – فها أعلم – أصل يتم لا ثاني له، ولا يخلو من معايب سيأتي بسطها في موضعه، فنسخته عن ذلك الأصل، واجتهدت في ضبط نصه، وتقويم ما انآد منه، والتعليق عليه، غير أني أرجأت نشره – وكانت قد أشكلت علي مواضع منه – لما كان قد نمي إلي من أن في بعض دور الكتب في ألمانيا نسخة من شرحه لأبي الفتح عثمان بن جني ألى من من أن أن أظفر بهذا الشرح لأخرج الكتابين معاً، وأستعين في تحقيق كل منهما بالآخر، ثم شغلتني عن ذلك شواغل. حتى إذا خرج الكتاب بتحقيق الدكتور عزة ونظرت فيه داخلني في أمره ريب من الريب؛ وذلك أن النظرة الأولى فيه وقفتني على فيه داخلني في أمره ريب من الريب؛ وذلك أن النظرة الأولى فيه وقفتني على

 <sup>(</sup>١) كان أخبرني بذلك الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب، ثم تبين أن الموجود في ألمانيا لابن جني هو مختصره في العروض .

أشياء من الخلل لا عهد لي بها في الكتاب. فعمدت إلى مقابلة صنيعه بما كنت صنعت، وزدت - مبالغة في الاستيثاق - أن عارضت مطبوعته بالأصل أيضاً، وإذا أنا أمام عمل أقل ما يوصف به أن صاحبه لم يوفه حقه من الجهد والتمحيص، ولا رعى ما يجب في مثله من الدقة والأمانة. ويظهر أنه كان في عجلة من أمره، فتسرع في نسخ الكتاب، ثم لم يعن بمعارضة ما نسخ بأصله، ولا أمعن النظر في تدبر معانيه، فكان أن أسقط ألفاظاً وعبارات شتى في مواضع مختلفة، وزاد في مواضع ما لا داعي إلى زيادته، بل لقد زاد في بعضها ما أفسد الكلام وأحاله. ثم إنه صحف ألفاظاً هي في الأصل غاية في الوضوح. هذا إلى أنه فاته تقويم بعض ما أخطأ فيه الناسخ، واستدراك بعض ما أسقطه، على حين اتهم عبارات جاءت في الأصل صحيحة بينة المعنى، وأما ما أثبته وحسبه تقويمًا لها فجاء لا يكاد يظهر له معنى يعقل. ولم يدع بعد ذلك أن يُدِلُّ في مقدمته، ص: ٣٣ بأن جل اهتمامه «كان منصرفاً قبل كل شيء إلى ضبط نص الكتاب وإخراجه صحيحاً محققاً » ! ومن ثم رأيت من حق العلم على، ومن الوفاء لهذا التراث وللأئمة الذين أورثونا إياه ألا أدع بيان ما وقفت عليه، فكتبت في ذلك مقالة نشرت في « مجلة مجمع اللغة العربية ، (الجزء الأول من المجلد السابع والأربعين) وكنت وقفت عليها قبل نشرها بأمد أخاً من كبار العاملين في الدراسات الأدبية وفي تحقيق النصوص، فأبى على – وهو ممن لا يسعني خلافه – إلا أن أدفع الكتاب بتحقيقي إلى الطبع، وزاد في إحسانه إليّ – وكله أحسان – فتكفل بأنّ يقف على طبعه، وانتدب أصحاب « دار الأمانة » للقيام بأمره فأجبت. وأرجو ألا أكون في كل ما صنعت متجانفاً عن حق أو صاغياً إلى ضلالة. ومن الله سبحانه أستمد العون، وإياه أسأل السداد والتوفيق.

وسبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلاأنت، أستغفرك وأتوب إليك . أحمد راتب النفاخ

### مقذمة التجيقيق

- ١ صاحب الكتاب: أبو الحسن الأخفش.
- ٢ نشأة علم القوافي ومكان كتاب أبي الحسن منه .
  - ٣ مخطوط الكتاب ومنهج التحقيق .

#### ١ - مؤلف الكِتَاب :

#### أبؤ الحسَن الاخفش

غُرِف بلقب و الأخفش و من أصحاب العربية أحد عشر رجلاً سرد السيوطي أساءهم في و المزهر و و البغية و ( ) غير أن المشهورين من هؤلاء ثلاثة مُبرَ كال منهم بوصف يتبع هذا اللقب، وقد نُظِر في أوصافهم إلى ترتيبهم في الزمن. وأولم : و الأخفش الأكبر و أو الكبير و وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد من شيوخ سيبويه ( و الكبير و وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد من شيوخ سيبويه من وآخرهم : و الأخفش الأصغر و وهو أبو الحسن على بن سليان و كان يقال له : و الأخفش الأصغر و وبذلك ترجمه ابن قتيبة ( . أو و الصغير و وكان يقال له : و الأخفش الأصغر و وبذلك ترجمه ابن قتيبة ( ) . أو الصغير وبذلك وصفه الزبيدي ( ) ولما ظهر على بن سليان وعرف به والأخفش و أيضاً وبذلك وصفه الزبيدي ( ) ولما النحويون و لاسيا المتأخرون منهم – لقب و الأخفش غير مقرون باسم ولا مقيد بوصف فالمغي و الأخفش الأوسط و هذا و إذ هو أسير أ

وهو سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع بن دارم من تميم . غلب عليه لقب المذكور : • الأخفش ، وكنيته : أبو الحسن ، فقلما ذُكِر بغيرهما . ويظهر أنه

<sup>(</sup>١) المزهر ٢٠/٣٥ – ٤٥٤ ، والبغية. ص: ٤٣٦ . والأخفش – لغة – الصغير العينين مع سوء بصرهما .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في إنباه الرواة ١٥٧/٢ – ١٥٨ والمصادر المذكورة في حاشيته .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في المصدر السابق ٢٧٦/٣ – ٢٧٨ والمصادر المذكورة في حاشيته .

<sup>(</sup>٤) المعارف، ص: ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللغويين. ص: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٣٨١/٢ .

إلى أسرة لم تُؤت حظًا من نباهة، أو لم تكن لها في الإسلام قدمة، فلم يتجاوز مترجموه في نسبه اسم أبيه. وعلى ماأوتي في حياته من سيرورة الذكر فقد اضطربت أقوالهم في تاريخ وفاته. والمشهور أنه توفي سنة ٢١٥ ، وقيل: بل سنة: ٢٦١٠٠٠. وانفرد السيوطي بأنه توفي سنة ٢١٠ وحكى القولين الآخرين بصيغة التمريض فليس من المستغرب، بعد هذا، أن يغيب عنهم تاريخ ميلاده فلا يذكروه (٣).

وهو – فيما قالوا – من أهل بلخ<sup>(2)</sup>. والظاهر أنه فيها وُلِد. وأما منشؤه فالبصرة مهد علم العربية، ومعدن الكبار من أثمته الأوائل. وأغلب الظن أنه استوطنها منذ أن بلغ سنَّ الطلب، ومن ثم كان إليها انتاؤه، حتى إذا برع – ولا سيا في النحو – عد من مشهوري النحويين البصريين<sup>(۵)</sup>، ومن أكابر الأثمة منهم<sup>(۲)</sup>.

وقد أتبيع لأبي الحسن أن يصيب حظاً من فنون من العلم مختلفة ، فحدّث – فيا ذكر السيوطي – عن الكلبي ، والنخعي، وهشام بن عروة (٨٠). ومهر في

<sup>(</sup>۱) اقتصر الزبيدي في طبقاته، ص: ٧٦ على ذكر الأول. وقدّم ذكره ياقوت في معجم الأدباء ٢٣٠/١١ وابن خلكان في الوفيات ٣٨١/٣ ثم حكيا الآخر بصيغة التمريض. وجاء عكس ذلك في الفهرست. ص: ٥٨ أنه توفي سنة ٢١١ بدل سنة ص: ٥٨ (ط. فلوجل) إلا أنه جاء في طبعة طهران منه، ص: ٨٥ أنه توفي سنة ٢١١ بدل سنة ٢٢١ ، وكذلك نقله عنه القفطي في إنباه الرواة ٤١/٣ . وكان القفطي قد ذكر ٣٩/٣ أنه توفي سنة ٢٢١ ، والظاهر أنه نقل ذلك في هذا المرضم عن الزبيدي .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة، ص: ٢٥٨ . وقد قال نحو ذلك في المزهر ٤٥٣/٢ أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) إلا أنهم ذكروا أنه أسن من سيبويه. وإذا اعتبرنا ذلك. وأن سيبويه توفي. على الأرجح. سنة ١٨٠ عن أربعين عاماً أو نحوها = كان لنا أن نقدر – من غير ما جزم – أن أبا الحسن ولد في العقد الرابع من المئة الثانية .

 <sup>(</sup>٤) مراتب النحويين، ص: ٩٨ ، وإنباه الرواة ٣٩/٧ ، وبغية الوعاة، ص: ٣٥٨ ، والمزهر ٢٠٥/٠ .
 وفي الفهرست، ص: ٥٣ (ط. فلوجل) ٥٨ (ط. طهران) وعنه إنباه الرواة ٤١/٢ : • قال البلخي في كتاب فضائل خراسان: أصله من خوارزم ه .

<sup>(</sup>٥) انظر أخبار النحويين البصريين. ص: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر نزهة الألباء، ص: ٩١ .

<sup>(</sup>٧) بغية الوعاة، ص: ٢٥٨ .

«الكلام» حتى كان – بشهادة صاحبه أبي عنمان المازني – أعلم الناس به وأحذقهم بالجدل. وكان غلام أبي شِمْر – من أنمة القدرية المرجئة (() – وعلى مذهبه (() . ولهذا ما انحرف عنه صاحبه أبو حاتم السجستاني – وكان شديد الإنكار على طوائف المعتزلة – فأساء القول فيه، وحاول الغض منه ومن كتبه، مع إقراره بأنه لم يكن يغلو في القدر (() . وقد ألمع أبو العباس ثعلب إلى أن أبا الحسن اتسع في رواية الشعر، إذ ذكر – فيا حكي عنه – أنه كان يقال له: «الأخفش الراوية » وزاد أنه أول من أملي غريب كل بيت من الشعر تحته (() . ولعله وهم في ذلك . أن السابق إلى هذا الصنيع أبو الخطاب الأخفش الأكبر (() . ولعله وهم في ذلك . ومما يرجح نسبته إلى أبي الحسن أن له كتاباً في «معاني الشعر ». وأما أبو الخطاب فالظاهر من أمره أنه كان الغالب عليه اللغات وغريبها، وهو أحد من أخذ عنه سيبويه ذلك (() . ومهما يكن الأمر فإن أبا الحسن لم يشتهر برواية الشعر وتفسيره ، كما أنه لا يعرف بالحديث، ولا يكاد يُذكّر في عداد المتكلمين، وإنما تميّز بعلم العربية وما إليه من علم العروض والقوافي. وله – كما يقول أبو البركات بن الأنباري – في كل فن منها مذاهب مشهورة وأقوال مذكورة عند علماء العربية (()) .

 <sup>(</sup>١) انظر بسط مقالته في الفرق بين الفرق. ص: ١٩٠ - ١٩٤ . وانظر ما قال الجاحظ في صفته في البيان والتبيين ٩١/١ - ٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) مراثب النحويين. ص: ۹۸ ، وإنباه الرواة ۳۹/۲ . وانظر معجم الأدباء ۲۳۰/۱۱ . والبلغة. ص:
 ۸۷ ، والبغية. ص: ۲۵۸ ، والمزهر ۲۰۰۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات الزبيدي. ص: ٧٤ – ٧٠ ، ٧٧ ، وإنباه الرواة ٣٧/٣ – ٣٨ . هذا مع أن أبا حاتم كان يقرأ عليه كتب الأخفش فيرد فيها رداً حسناً. انظر طبقات الزبيدي. ص: ١٠٠ . وإنباه الرواة ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات الزبيدي. ص: ٧٦ ، وإنباه الرواة ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة. ص: ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) أخبار النحويين البصريين. ص: ٣٧ . وإنباه الرواة ٣٤٦/٢ ، ووفيات الأعيان ٣٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) نزهة الألباء. ص: ٩٣.

ومع أنه لم يكن ناقصاً في اللغة أيضاً، وله فيها كتب مستحسنة (١) فإنه بعلم العربية وحده طار اسمه في الآفاق، وخلد ذكره على الأيام .

0 0 0

ويظهر من جملة ما انتهى إلينا من أخبار أبي الحسن وآثاره أنه سمع ممن كان يختلف إلى البصرة من فصحاء الأعراب، ولتي جلة من شيوخ اللغة وأعمة العربية فيها وحمل عنهم. غير أن المسمَّيْن من شيوخه قليل. وأخفاهم ذكراً حماد ابن الزبرقان، وقد تفرد ابن النديم بأن أبا الحسن روى عنه، وقال فيه: «وكان بصرياً » . وإذا صح ذلك فلعل أبا الحسن روى عنه أطرافاً من الشعر، وقد يكون أخذ عنه شيئاً من مقالات المتقدمين من أصحاب العربية أيضاً؛ فإن حماداً يكون أخذ عنه شيئاً من مقالات المتقدمين من أصحاب العربية أيضاً؛ فإن حماداً هذا وصف به والنحوي ه . . وقد جاء أن أبا الحسن أخذ أيضاً عن أبي مالك

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين. ص: ٦٨ ، وإنباه الرواة ٣٩/٢ ، والمزهر ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) الفهرست، ص: ٧له (ط. فلوجل) ٥٨ (ط. طهران) وعنه إنباه الرواة ٤١/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الشعر والشعراء، ص: ٧٦٧. وأمر حماد هذا مشكل كل الإشكال، لا يكاد يعرف عنه إلا أنه كان ثالثاً لسميّة، حماد الراوية وحماد عجرد، يجمعهم سوه المعتقد والمكوف على اللهو والمجون، وكانوا كأنهم نفس واحدة. انظر الحيوان ٤٤٧/٤، والشعر والشعراء. ص: ٧٧٩، والأغاني ٧٤/١٤ وكانوا كأنهم نفس واحدة. انظر الحيوان ٤٤٧/١ ، ١٣١ – ١٣٣ ، ولسان الميزان ٣٤٧/٣ ، وقد يفيد ذلك أنه كوتي، ولكن لا يبعد أن يكون بصري الأصل، ثم ارتحل إلى الكوفة. وقد جاء في أخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد السيرافي، ص: ٣٤ – ٣٥ : ه ... وجدت بخط أبي أحمد الجربي، عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، عن محمد بن سلام في ترتيب النحويين البصريين: حماد بن الزبرقان، وكان يونس يفضله ه. وقد نقل القفطي هذه العبارة في صدر الترجمة التي عقدها لحماد هذا في إنباه الرواة ٢٩٠١، عبر أن أبا البركات بن الأنباري صرف ذلك في نزهة الألباء. ص: ٧٧ إلى حماد ابن سلمة. وما قاله أبو سعيد أسد. ولكن يغلب على الظن أن ثعلباً أو من حكى عنه وهم في ذلك غانه خلاف الثابت في طبقات فحول الشعراء، لابن سلام، ص: ١٤ ، فقد ذكر ثمة مسلمة بن عبد الله بن محارب وقال فيه: ١١... وكان حماد بن الزبرقان ويونس يفضلانه ٤. وقد نقل عنه ذلك عبد الله بن محارب وقال فيه: ١١... وكان حماد بن الزبرقان ويونس يفضلانه ٤. وقد نقل عنه ذلك مسلمة في طبقاته، ص: ١٤ ، وكذلك القفطي في إنباه الرواة ٣٢٢/٣ . ونقله عن الزبيدي وعزاه السيوطي في البغية، ص: ٢٤ ، وكذلك القفطي في إنباه الرواة ٣٢٢/٣ . ونقله عن الزبيدي وعزاه اليه السيوطي في البغية، ص: ٣٤ ، وكذلك القفطي في إنباه الرواة ٣٢٢/٣ . ونقله عن الزبيدي وعزاه اليه السيوطي في البغية، ص: ٣٤ ،

عمرو بن كركرة النميري <sup>(۱)</sup> ، والظاهر أنه كان يسأله عن الغريب خاصة. وكان أبو مالك هذا – فها قيل – يحفظ اللغة كلها<sup>(۱)</sup> .

وأما النحو – وهو أخص علومه – فلا خلاف في أنه أخذه عن شيخ الصناعة سيبويه، وكان أبو الحسن – فيا جاء عن المبرد – أسن منه، وكانا جميعاً يطلبان أيضاً ألله أو وقد أهاب ذلك بغير واحد من مترجميه أن يرسلوا القول بأنه لتي من لقيه سيبويه من العلماء وأخذ عنهم أله أن في إطلاق ذلك نظراً. ولا ريب أنه أخذ عن يونس بن حبيب (ت ١٨٣) من شيوخ سيبويه؛ فقد حكى عنه في غير موضع من كتابه هذا، وصرح في بعضها بالسهاع منه أ. ولا يعدم الناظر في كتب المتقدمين أن يقع على حكايات أخر له عنه أيضاً أله . ويونس هذا من أكابر النحويين البصريين؛ أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وسمع من العرب كما شمع من قبله، وله في النحو مذاهب وأقيسة يتفرد بها (١٨٠٠) وبلغ من علو المرتبة أن

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين، ص: ٦٨، وإنباه الرواة ٢٠/٢ ، والمزهر ٤٠٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أخبار النحويين البصريين. ص: ٤١، والفهرست، ص: ٤٤ (ط. فلوجل) ٤٩ (ط. طهران)
 ومراتب النحويين، ص: ٤٧، ومعجم الأدباء ١٣٧/١٦ ، وإنباه الرواة ٢٣٠٠/٣ ، والبغية، ص: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار النحويين البصريين. ص: ٣٨، وإنباه الرواة ٤٠/٢ ، ٣٥٣ . وانظر مراتب النحويين. ص: ٢٨، وطبقات الزبيدي، ص: ٧٢٥/١١ ونزهة الألباء، ص: ٩٢،٤١، ومعجم الأدباء ٢٢٥/١١، ووفيات الأعيان ٣٨٠/٢ – ٣٨،١١ والبلغة، ص: ٨٠، والبغية، ص: ٣٥٨، والمزهر ٢٥٥٨.

 <sup>(4)</sup> انظر أخبار النحويين البصريين، ص: ٣٩، والفهرست، ص: ٥٣ (ط. فلوجل) ٥٨ (ط. طهران)
 ونزهة الألباء، ص: ٩٣، ومعجم الأدباء ٢٢٠/١١ .

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٦٩ ، ١٢١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر مثالاً من ذلك في نزهة الألباء. ص: ٧٧، وآخر صرح فيه بحضوره مجلسه في معجم الأدباء
 ١٣٦/١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر أخبار النحويين البصريين، ص: ٧٧، ونزهة الألباء، ص: ٣١. ومعجم الأدباء ٦٤/٢٠. ووفيات الأعيان ٢٤٤/٧، والبغة، ص: ٢٩٥، والبغة، ص: ٢٩٥. وانظر في مذاهبه في النحو ما كتبه عنه الدكتور شوقي ضيف في المدارس النحوية، ص: ٢٨ – ٢٩، والدكتور حسين نصار في كتابه عنه، ص: ١٣٠ – ١٥٤.

كان مرجعاً للأدباء والنحويين في المشكلات <sup>(1)</sup>. وقد أخذ عنه الجلّة من علماء المصرين جميعاً <sup>(1)</sup>. وكانت حلقته بالبصرة ينتابها أهل العلم، وطلاب الأدب، وفصحاء الأعراب، ووفود البادية <sup>(1)</sup>. ولعل جانباً كبيراً ثما أخذه أبو الحسن عن العرب الموثوق بعربيتهم إنما سمعه في حلقة يونس هذه.

وأما الخليل بن أحمد – أكبر شيوخ سيبويه، وسيد علماء العربية – فنصّ الزبيدي أن أبا الحسن صحبه قبل صحبته لسيبويه<sup>(۱)</sup>، وتبعه في ذلك القفطي<sup>(۱)</sup>، على حين أُثِر عن أبي العباس المبرد أن أبا الحسن لم يأخذ عن الخليل<sup>(۱)</sup>. وقد أصبت لمقالة الزبيدي شاهدين :

أولهما خبر علقه ياقوت عن المازني، عن الأخفش نفسه قال فيه (٢٠ : « حضرت مجلس الخليل، فجاءه سيبويه فسأله عن مسألة، وفسّرها له الخليل، فلم أفهم ما قالا، فقمت وجلست له في الطريق، فقلت له: جعلني الله فداءك، سألت

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٢٠/٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر أي ذلك كتاب ويونس بن حبيب و للدكتور حسين نصار . ص: ٣٧ – ٣٩ والمراجع التي أحال عليها .

 <sup>(</sup>٣) أخبار النحويين البصريين، ص: ٧٧، والفهرست، ص: ٤٧ (ط. فلوجل) ٤٧ (ط. طهران)
 ونزهة الألباء، ص: ٣٧، ومعجم الأدباء ٢٠٤/٠، ووفيات الأعيان ٧٤٤/٠، والبغية. ص: ٤٣٦.

<sup>(</sup>١) طبقانه، ص: ٧١ .

 <sup>(</sup>٥) إنباه الرواة ٣٦/٢ في صدر ترجمته، وعبارته: ٤ ... أخذ النحو عن سيبويه، وكان أكبر منه. وصحب الخليل أولا ... ع وهي تشبه ما في مختصر طبقات الزبيدي. ص: ١٢٧ إلا أنه قدم فيها وأخر .

<sup>(</sup>٦) مراتب النحويين، ص: ٦٨. وإنظر المزهر ٢٠٠/٣ ، والبغية، ص: ٢٥٨. وقد نقض القفطي في إنباه الرواة ٣٩/٢ ما قدمه في صدر ترجمته لأبي الحسن، فاستثنى الخليل ممن لقيهم من شيوخ سببويه. ثم أدرج فيه ٢٠/٣ أيضاً ما جاء عن المبرد في مراتب النحويين من أن أبا الحسن ٥ لم يأخذ عن الخليل ٤ في أثناء خبر آخر حكاه عن المبرد أيضاً، ويظهر أنه نقله عن أخبار النحويين البصريين، للسيرافي – وهو فيه ص: ٣٨ – ثم حكى الخبر نفسه في ترجمة سببويه ٣٥٣/٢ خالباً من تلك الكلمة كما وقع في رواية السيرافي. وهذا من عجائب القفطي، وإنه لصاحب عجائب !

 <sup>(</sup>٧) معجم الأدباء ١٢٥/١٦ – ١٢٦ .

الخليل عن مسألة فلم أفهم ما ردّ عليك، ففهمنيه! فأخبرني بها، فلم تقع لي ولا فهمتها. فقلت له: لا تتوهم أني أسألك إعناتاً، فإني لم أفهمها ولم تقع لي! فقال لي: ويلك، ومتى توهمت أنني أتوهم أنك تعنتني ؟! ثم زجرني وتركني ومضى ».

وأما الآخر فحكاه ابن رشيق قال أن و ذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره، عن أبي حاتم، عن الأخفش قال: سألت الخليل بعد أن عمل كتاب العروض: لم سمّيتَ الطويل طويلا ... ، وفي الخبر أنه مضى يسأله عن العلة في تسمية البحور بحراً بحراً ، والخليل يجيبه، حتى استوفاها جميعاً .

على أن كلا الخبرين لا يقوى على دفع ما جاء عن أبي العباس وإسقاطه البتة، فإن لقالته شاهداً إن لم يقطع بأنها هي الصواب المحض فإنه يدل على أنها أقرب المقالتين إلى الصواب وأشبهها به. وذلك أن أبا على الفارسي – وكان شديد العناية بآثار أبي الحسن ومذاهبه قلما شذّ عنه منها شيء – شهد بأنه « يكاد يعرف صدق أبي الحسن ضرورة » ثم لم يحتج لذلك إلا بأنه « كان مع الخليل في بلد واحد فلم يحك عنه حرفاً واحداً » ألى ولو أن أبا الحسن صحب الخليل حق الصحبة وأخذ عنه ما كان ليدع أن يحكي عنه في كتبه فيكثر. ولو كان ذلك لما خني مكانه على أبي على ولا على أبي العباس من قبله. ولنا أن نعتبر ما قال أبو على بكتاب

<sup>(</sup>١) العمدة ١/١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوعة العمدة، وأظنه تصحيفاً أو خطأ مطبعياً صوابه: « الرجاجي » وذلك أنه قال قبل سوقه الخبر: « وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرجاج اختلاف الناس في ألقاب الشعر. فحكى عن الخليل شيئاً أخذت به اختصاراً وتقليداً ... » ثم ساق الخبر. والصواب في هذا الموضع: « الرجاجي » أيضاً، فأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق كنية » الرجاجي » واسمه، وأما شيخه » الرجاج » فأبو إسحاق إبراهم بن السري. ثم إن الرجاجي هو المعروف بالمرواية عن ابن دريد ( انظر أمثلة من ذلك إسحاق إبراهم من ٢٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ) وأما الرجاج ( ٣١١ ) - وهو أقدم وفاة من ابن دريد ( ٣١١ ) - وهو أقدم وفاة من ابن دريد ( ٣١١ ) - فبعيد أن يروي عنه .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣١١/٣ ، وعنه المزهر ٤١٦/٢ .

أبي الحسن هذا؛ فقد حكى أقوالاً من أقوال الخليل في مواضع شتى منه ليس فيها ما يدل على أنه تلقاها عنه نفسه، بل لقد صرح في بعضها بأن بينه وبينه واسطة ١٠٠٠ وإن صح ما نقله ياقوت وابن رشيق فلعل أبا الحسن حضر مجالس قليلة من مجالس الخليل، وسأله عن مسائل يسيرة، ولم يلازمه ولا استكثر منه، وكان ما رواه عنه من القلة والضآلة بحيث خنى على أبي على وأبي العباس ولم يقع إليهما وهما ما هما.

ولكن إذا صح أن أبا الحسن فاته أن يأخذ عن الخليل، أو فاته أن يستكثر منه فلا ريب أنه لم يفته أن يقف – من بعده – على جملة أقواله ومذاهبه، وأن صحبته لسيبويه خليفة الخليل الذي انتهى إليه علمه كانت عوضاً له مما فاته منه. هذا إلى أنه كان – كما تقدم – يطلب مع سيبويه أيضاً. فلو زعم، بعد هذا، زاعم أنه لم يشذ عن أبي الحسن من مذاهب من أدركهم ومن تقدموه من أثمة العربية شيء ذو بال لم يكن إلى غلو.

وقد جمع أبو الحسن إلى ما تهيأ له من سعة المعرفة جودة النظر. ويظهر أن تمرّسه بالكلام وحذقه بالجدل زادا قريحته توقداً، فما لبث أن برع حتى إنه تصدّى لمناظرة شيخه سيبويه، ولكنه أحسّ من نفسه – فيا يظهر – قصوراً عن مجاراته بله الفلج عليه، فتعلل بأن قال له: إنما ناظرتك لأستفيد لا لغيره! فقال له سيبويه: أتراني أشك في هذا ؟ إهه. وقد يفيد هذا الخبر أن أبا الحسن كان يتعجل الشهرة والرياسة، ويطمع إلى منافسة شيخه والظهور عليه. ولكن ذلك – على تقدير صحته – لم يمنع سيبويه أن يكون أوثق به منه بسائر أصحابه، لا يتقدمه عنده منهم أحد؛ يشهد بذلك أنه لما عاد من بغداد مغموماً وقد استعلى عليه الكسائي

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٧٥ ، وقد جاء نحو ذلك ص: ١٢، ٣٣، ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أخبار النحوبين البصريين، ص: ٣٨، ونزهة الألباء، ص: ٤١، وإنباه الرواة ٢٠/٢، ٣٥٣ .

بباطله في مناظرتهما المشهورة (١) = لم يُسِرّ ذلك إلا له (١) وكأنه لم يكن يرجو النصرة إلا عنده، ولا يرى أقوم منه بحجته، ولا أقدر على الانتصاف له من خصمه. ولا يقل عن الخبر السالف دلالة أن سيبويه لما عزم أن يحيى علم الخليل (١) وشرع يؤلف كتابه الذي و عقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل (١) = كان - فيا جاء عن الأخفش نفسه - إذا وضع شيئاً منه عرضه عليه (١) . وليس يُعرف في سيرة الرجل ما يدعو إلى دفع هذا الخبر أو الارتباب فيه وإن كان قد أخرجه مخرج الفخر والتعاظم، ووصله - كما سيأتي - بما لا يسلم له به. بل إن مقالته هذه لا تعدم شاهداً يقرّ بها ويؤكد أن أبا الحسن تفرد من سيبويه بمنزلة لم يشركه فيها غيره. وذلك إجماعهم على أنه هو الطريق إلى كتاب سيبويه، فإنه لم يقرأه على سيبويه أحد. ولا قرأه هو على أحد، وإنما قرىء على الأخفش بعد موته (١) ، ومن ثم لم

 <sup>(</sup>۱) انظر خبر هذه المناظرة في طبقات الزبيدي، ص: ۳۸ – ۷۳، وتاريخ بغداد ۱۰۶/۱۲ – ۱۰۰، ۱۰۵ – ۱۰۰، ۱۹۷ – ۱۹۸، والإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ۷۰۲ – ۷۰۶ ( المسألة: ۹۹)، ومعجم الأدباء /۱۲ – ۱۲۱ ، وإنباه الرواة ۳۶۸/۳، ووفيات الأعيان ۴۶۶٪، وبجالس العلماء، ص: ۸ – ۱۰، والأشباه والنظائر ۱۵/۳ – ۱۹.

 <sup>(</sup>۲) انظر طبقات الزبيدي، ص: ۷۱، ومعجم الأدباء ۲۷/۱۱ - ۲۸، وإنباه الرواة ۳٦/۲ - ۳۷،
 والبغية، ص: ۲۵۸.

 <sup>(</sup>٣) وذلك أنه قال لعلي بن نصر الجهضمي من أصحاب الخليل: « تعال نحى علم الخليل ». انظر طبقات الزبيدي، ص: ٧٨، والبصائر والذخائر ١٨٥/١/٣ .

<sup>(</sup>٤) مراتب النحويين، ص: ٦٥، والمزهر ٢٠٥/٢ .

 <sup>(</sup>٥) المعارف، ص: ٥٤٦، ومراتب النحويين، ص: ٦٩، وطبقات الزبيدي، ص: ٧٧، ومعجم الأدباء
 ٢٢٦/١١ – ٢٢٧ ، وإنباه الرواة ٢٠٠/٣ ، ووفيات الأعيان ٢٨١/٣

<sup>(</sup>٦) أخبار النحويين البصريين، ص: ٣٩، والفهرست، ص: ٥٧ (ط. فلوجل) ٥٨ (ط. طهران) وزهة الألباء، ص: ٩٧، ومعجم الأدباء ٢٩/٧٥، وإنباء الرواة ٣٩/٢، وأما ما ذكره ياقوت في ترجمة إبراهيم بن سفيان الزيادي (ت ٢٤٩) في معجم الأدباء ١٥٨/١ وتبعه فيه الصفدي في الوافي بالوفيات ٥٣٥/٥، والسيوطي في البغية، ص: ١٨١ من أن الزيادي هذا ء قرأ كتاب سيبويه على سيبويه ولم يتمه ٤ فيظهر أنه وهم في نقله فزاد على ما جاء في كتب المتقدمين عليه لفظ و على سيبويه ٤. انظر أخبار النحويين البصريين، ص: ٩٥، والفهرست، ص: ٥٨ (ط. فلوجل) ٣٢ (ط. طهران)

يسند إلى سيبويه - كما يقول أبو البركات بن الأنباري - إلا بطريق الأخفش، فإن كل الطرق مستند فيها إليه (١٠) وهذا يدل دلالة بيّنة أن سيبويه اختص أبا الحسن بأصول الكتاب ولم يظهر عليه غيره. وأقرب تأويل لذلك أنه كان يعرضه عليه أصول الكتاب بتهامه. والظن بسيبويه أنه إنما فعل ذلك استئناساً برأي أبي الحسن كما يستأنس العالم برأي الخاصة من صحبه وإن كانوا، في الجملة، دونه في الرأي والمعرفة. وأما ما وصل به أبو الحسن كلمته السالفة من قوله: «وكان - يعني سيبويه - يرى أني أعلم منه، وكان أعلم مني، وأنا اليوم أعلم منه ، فذهب في الفخر غلا فيه فأفرط. وإذا استئنينا نحاة الكوفة - ولددهم في عداء سيبويه خاصة والعصبية عليه متعالم مشهور - فإنه لا يُعْرَف في أصحاب العربية من سائر الأمصار وفي مختلف العصور من أقر لأبي الحسن - على إجلالهم له - بالمرتبة التي ادّعاها لنفسه، ولكن لا خلاف بينهم أنه أحذق من أخذ عن سيبويه (٢) وكان هذا عندهم غاية الثناء عليه .

0 0 0

ولا ريب أن موت سيبويه بعيد مناظرته الكسائي مهد لأبي الحسن السبيل الى ما كان يطمع إليه من الرياسة، فكان من أصحابه الذين قرؤوا عليه وتخرجوا به كبار الطبقة التالية من نحاة البصرة. ولم يقتصر تعظيمه على البصريين وحدهم، بل كان معظماً عند الكوفيين أيضاً (٥) فا إن قدم بغداد وتصدى لمناظرة الكسائي انتصاراً لشيخه سيبويه حتى وقعت مهابته في قلبه، وتودد إليه، ورغب – فها

والنزهة، ص: ١٤١. وقد نقل ذلك على الصواب معاصره القفطي في إنباه الرواة ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء، ص: ٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) أخبار النحويين البصريين، ص: ۳۹، والفهرست، ص: ۵۲ (ط. فلوجل) ۵۸ (ط. طهران. وقد صحف في كلا الطبعتين و أحذق، إلى و أحد،) ونزهة الألباء، ص: ۹۲، ومعجم الأدباء ۲۲۰/۱۱ وإنباه الرواة ۳۹/۲ وإنباه الرواة ۳۹/۲ والبغية، ص: ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر مراتب النحويين، ص: ٩٨ .

يروى – إليه في تأديب أولاده (١٠). وقد حكي عن الأخفش نفسه بسند جيد أن الكسائي جاءه إلى البصرة، فسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه أو يقرئه إياه ففعل، فوجه إليه خمسين ديناراً (١٠). وكان يشهد له بأنه أعلم البصريين (١٠). ومن بعد الكسائي قفا خلفاؤه من رؤوس الكوفيين أثره في تعظيم أبي الحسن. حتى إن الفراء لم ير نفسه أهلا لأن ينعت بـ «سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية » ما دام الأخفش يعيش (١٠). ولما أخبره التوزي أنه ترك أبا الحسن عازماً على الخروج إلى الري قال: أما إن كان خرج فقد خرج معه النحو كله والعلم بأصوله وفروعه (١٠). وكذلك كان أبير الكوفيين في المئة الثالثة أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب يفضل أبا الحسن أيضاً ويقول فيه: كان أوسع الناس علماً (١٠).

. . . .

ويظهر أن أبا الحسن كان، أوّل ما تصدّر ورأس، مكبًا على كتاب سيبويه معنيًّا به، يقرثه أصحابه، ويشرحُ لهم غوامضه، ولكن على ضنّ به، فما كان يبذله لكل راغب. وكان في طليعة من قرأه عليه من أصحابه البصريين أبو عمر

 <sup>(</sup>۱) انظر طبقات الربيدي، ص: ٤٦ - ٤٣، ومعجم الأدباء ٢٧٧/١١ - ٢٢٩، وإنباه الرواة ٣٦/٣ ٣٧، والبنية، ص: ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه السيراني في أخبار النحويين البصريين، ص: ٤٠ عن شيخه أبي بكر بن مجاهد (وهو إمام القراءة في المئة الرابعة) عن أحمد بن يحيى، يعني أبا العباس ثعلبا، عن سلمة، يعني ابن عاصم (وكلاهما كوفي ثقة) عن الأخفش. وانظر نزهة الألباء، ص: ٩٠ وإنباه الرواة ٢٧٣/٧، ومراتب النحويين، ص: ٩٠. وفي رواية أنه قرأ عليه كتاب سيبويه سرا، وأعطاه سبعين ديناراً. انظر طبقات الزبيدي، ص: ٧٤، ومعجم الأدباء ١٩٧/١، ٢٧٩/١، وإنباه الرواة ٣٥٠/٣٠، و٣٥، والبغية، ص: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مراتب النحويين، ص: ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء ٢٢٧/١١، وإنباه الرواة ٣٩/٢، ووفيات الأعيان ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٥) مراتب النحويين، ص: ٤٨، والمزهر ٤٠٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) أخبار التحويين البصريين، ص: ٤٠، ونزهة الألباء، ص: ٩٢، ومعجم الأدباء ٢٢٩/١١، وإنباه الرواة ٢٠/٢.

الجرمي وأبو عثمان المازني اللذان إليهما انتهى النحو في زمانهما<sup>(١)</sup>. ومن طريقهما ذاع الكتاب في الناس .

وقد حكي في هذا الصدد أن أبا الحسن لما رأى أن كتاب سيبويه لا نظير له في حسنه وصحته، وأنه جامع لأصول النحو وفروعه استحسنه كل الاستحسان، فتوهّم الجرمي والمازني أنه همّ أن يدّعي الكتاب لنفسه، واحتالا لمنعه من ذلك بأن أرغباه وبذلا له شيئاً من المال حتى أخذاه عنه، وأظهراه للناس<sup>60</sup>.

وإذا اعتبرنا شهادة أبي على الفارسي في توثيق أبي الحسن – وقد احتج فيها على مقنع – كان الأشبه بالحق في تأويل ما كان منه أنه اصطنع الضنّ بالكتاب ليتكسّب به، ولهذا ما بذله لأبي عمر وأبي عثمان عندما أرغباه. ولعل أبا حاتم السجستاني حذا حنوهما حتى أتيح له أن يقرأ الكتاب على أبي الحسن مرتين (٣). ويشهد لهذا التأويل ويؤكد أن أبا الحسن كان يتحيل للتكسب بعلمه أنه تعمد، بعد ذلك، أن يضع كتبه وضعاً يحوج الناس في فهمها إليه طلباً للمنالة. وقد صرح هو نفسه بذلك فيا قصه الجاحظ قال (٤): وقلت لأبي الحسن الأخفش: أن أعلم الناس بالنحو، فلم لا مجعل كتبك مفهومة كلها، وما بالنا نفهم بعضها أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله، وليست هي من كتب الدين، ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلت حاجاتهم إليّ فيها. وإنما كانت غايتي المنالة، فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التاس فهم ما لم أضع بعضها هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التاس فهم ما لم أضع كسبت في هذا التدبير، إذ كنت إلى التكسب ذهبت ... ».

<sup>(</sup>١) أخبار النحويين البصريين، ص: ٥٥، وإنباه الرواة ٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة الألباء، ص: ٩٢، ومعجم الأدباء ٢١٥/١١ - ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٣) أخبار التحويين البصريين، ص: ٧٠، والقهرست، ص: ٥٨ (ط. فلوجل) ٦٤ (ط. طهران)
 ونزهة الألباء، ص: ١٣٠، ومعجم الأدباء ٢٦٤/١١، وإنباه الرواة ٥٨/٢ والبنية، ص: ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان ١/١١ – ٩٢ .

ومن المحقق أن أبا الحسن لم يقتصر على إقراء الكتاب وشرح ما غمض منه. بل تجاوز ذلك إلى أن تعقّب صاحبه واستدرك عليه. ويظهر أن هذا ما عناه الكسائي عندما شهد له بأنه أعلم البصريين، وزعم أنه نبّههم على عوار الكتاب وتركهم (أ) ! بيد أنه لا يعرف أن أبا الحسن جرّد لما استدركه على سيبويه كتاباً مفرداً كما صنع، فيما بعد. أبو العباس المبرد (أ). والظاهر أن ما أُثِر عنه من ذلك قد عُلِّق عنه وهو يقرىء الكتاب ويتكلم عليه. كما عُلِّق عنه أيضاً أبيات أنشدها في بعض الأبواب (أ).

ولا يبعد أن يكون أبو الحسن قد أصاخ في بعض ما أورده على سيبويه إلى هوى نفسه، وأراد به – كما يقول أبو الفتح بن جني – التشنيع عليه (أ). ولكن لا ريب أن فيا خالفه فيه أيضاً – ولا سيا بعد أن اشتغل بالتأليف – مذاهب كانت عن استقلال في النظر، واجتهاد محض.

وأغلب الظن أن أبا الحسن لم يعمد إلى التأليف إلا بعد أن اتصلت أسبابه بأسباب الكوفيين في بغداد. وكان – فها ذكر السيوطي – أقام فيها مدة وروى

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين، ص: ٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) بسط الكلام على كتاب المبرد المذكور العلامة المحقق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة في مقلمته
 لكتاب المقتضب، ص: ۸۹ - ۹۶ فانظره محة .

<sup>(</sup>٣) وهي أربعة أبيات ذكرها الأعلم في شرحه لشواهد سببويه المطبوع في حاشية الكتاب، وكلها في الجزه الأول منه، جاء ثلاثة منها ص: ١٤ - ١٥ وقد أنشدها أبو الحسن في وباب ما يحتمل الشعر » (وقد أخطأت في الفهرس الذي صنعته لشواهد سببويه، ص: ٦٣، ١٤ فذكرت في حواشي أنه أنشد الأولين في وباب الفاعل ». ووهم البغدادي في الخزانة ٣٩٦/٧ فذكر أن الأول منها من شواهد سببويه نفسه ). وأما الرابع فجاء ص: ٨٨ وقد نزعه أبو الحسن شاهداً على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول وأما الرابع فجاء ص: ٨٨ وقد أنكره الفراء من الكوفين أيضاً ، انظر المضاف (وهو مذهب ينكره جمهور البصريين وأشياعهم، وقد أنكره الفراء من الكوفين أيضاً ، انظر كتابه معاني القرآن ٢٥٩/١ - ٣٥٨، ٨١/١ - ٨٨) ويظهر أن هذا البت تسرب إلى متن نسخ قديمة من الكتاب، فأنه الزمخشري على أن سيبويه بريء من عهدته. انظر المفصل، ص: ٤٣ وشرحه لابن يعيش ١٩/٢، ٢٢ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر سر الصناعة ٦٦/١ .

وصنف ۱٬۷ . ويظهر أن إقبال القوم عليه ورغبتهم فيما عنده مما حرّكه إلى ذلك. وقد حكى عنه خبران يؤكدان ما قدمت -- :

أما أولهما فما جاء في حكاية ما كان بينه وبين الكسائي من قوله: « ... فلما الصلت الأيام بالاجتماع سألني أن أؤلف له كتاباً في معاني القرآن، فألفت كتابي في المعاني، فجعله إماماً وعمل عليه كتاباً في المعاني، وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما ، وإذا صح ذلك كان هذا الكتاب من أوائل ما ألف .

وقد تبين لي، من دراسة كتابه هذا في النسخة الوحيدة التي انتهت إلينا منه، أثر سيبويه فيه واضحاً جلياً، حتى إن فيه أشياء تكاد تكون مسلوخة من كتابه. ولكنه لم يخله من مذاهب خالف فيها سيبويه والخليل ولم يتقبلها جمهور البصريين وأشياعهم من بعده. ومنها أنه لم يشترط في زيادة « من » الجارة أن تكون في غير الإيجاب، ولا أن يكون ما دخلت عليه نكرة، وحمل على ذلك غير ما آية ٣٠٠. ومنها أيضاً أن القسم يُتَلقَى بـ « لام كي » وهو ما ارتضاه في تأويل قوله تعالى: ﴿ يحلفون بالله لكم لِيُرْضُوكُم ﴾ [سورة التوبة: ٦٢] ولم ير له وجهاً آخر. وعليه أيضاً حمل قوله تعالى: ﴿ وَلِنَصْغَىٰ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ (الله أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة )

<sup>(</sup>١) البغية، ص: ٧٥٨.

 <sup>(</sup>۲) طبقات الزبيدي، ص: ۷۱، وإنباه الرواة ۳۷/۲، والبغية، ص: ۲۵۸. وهو باختصار في معجم الأدباء ۲۲۹/۱۱.

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن، اللوح: ٤٥. وانظر شرح المفصل ١٣/٨، ومغني اللبيب، ص: ٣٢٤ - ٣٢٥، وهمع الهوامع ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، اللوح: ١٩/١٠. وانظر البحر المحيط ٢٠٨/٤، ومغني اللبيب، ص: ١٩٠٠، و.
وقد نسب ابن هشام في المغني نفسه، ص: ١٨٥٠ القول بذلك في آية و التوبة و إلى أبي حاتم والكسائي،
ونسبه إلى أبي حاتم في قوله تعالى: ﴿ كذلك لنثبت به فؤادك ﴾ [سورة الفرقان: ٣٣] أبو حيان في
البحر ٢٩٧٦، وقد ذكر ابن هشام في المغني، ص: ١٦٠ أن أبا علي القارسي رأى قول أبي الحسن
في آية و التوبة و أولى من غيره. وهو قوله حقاً في و المسائل العسكريات و إلا أنه رجع عنه في و التذكرة و
و و المسائل البصريات و كما أنبه السيوطي في الهمم ٢١/٤، والبغدادي في الخزانة ٤٨٢/٤، وكأن
ابن هشام − كما يقول البغدادي − لم يطلم على كلامه فيهما.

[سورة الأنعام: ١١٣] إلى أشباه لذلك. ومن الغريب أنه لم يلتزم فيه ما توارثه البصريون عن الخليل وسيبويه، وتبعهم فيه المتأخرون من التفريق بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء – وهو تفريق يوجبه النظر الصحيح – فربما سمى حركات البناء رفعاً ونصباً وجراً كما يفعل الكوفيون وأشياعهم، ولا سيا الفراء الذي كان – كما يقول أبو الطيب اللغوي – يتعمد خلاف سيبويه حتى في ألقاب الإعراب وتسمية الحروف،

وأما ثاني الخبرين فقصه أبو الحسن بقوله: « لما دخلت بغداد أتاني هشام الضرير (وهو هشام بن معاوية، من أعيان أصحاب الكسائي) شالني عن مسائل عملها، وفروع فرعها. فلما رأيت أن اعتماده واعتماد غيره من الكوفيين على المسائل عملت « كتاب المسائل الكبير » فلم يعرفوا أكثر ما أوردته فيه ه. في المسائل الصغير » أيضاً .

وكل ما تقدم يؤكد أن الصلة بينه وبين القوم لم تكن صلة عارضة لم تخلف أثراً. ولا بد أن يكونوا قد حملوا عنه علماً جماً. هذا إلى ما قد يكون هداهم إليه. في مناظراته ومحاوراته، من طرائق النظر، وفتقه لهم من وجوه الرأي. ومن ثه كان ما سلف ذكره من إكبار أعتهم له، وثنائهم عليه. فلا غرابة في أن يوافقوه – ولا سيا كبيراهم: الكسائي والفراء – في كثير من أقواله ومذاهبه، حتى إنه ليخيل لمن وقف على جملة ذلك أنه ليس من السرف أن يُعَدّ الإمام الحق لأهل الكوفة (الكما كما كان إمامًا من أكبر أعمة البصرة .

وأما منهجه في النحو وما إليه من علوم العربية: وأصوله في الاحتجاج والقياس

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين، ص: ٨٨ .

 <sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٦٤/٣ – ٣٦٥ والمصادر المذكورة في حاشيته. وانظر أيضاً ما كتبه عنه
 الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في 8 المدارس النحوية ، ص: ١٨٨ – ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الزبيدي، ص: ٧٥، وإنباه الرواة ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك كتاب المدارس النحوية، ص: ٩٦ – ١٠٠ .

والتعليل فإن ما تراءى لي منها فيها وقفت عليه من آثاره والمحكيّ من أقواله ومذاهبه ما يزال يحتاج إلى مزيد من النظر والتمحيص: ثم إنه ليس مما يتسع له مثل هذه العجالة. وحسبي أن أذكر ههنا ظاهرة تفسر لنا ما قد يوجد في حكاية مذاهبه من اضطراب. وذلك أنه كان ربما تخالجته الخواطر، وتجاذبت نظره المقاييس. فقال في المسألة الواحدة بقولين مختلفين أو أكثر، وربما جاءت بعض أقواله متضادة. وقد نص على ذلك أبو الفتح بن جني في «خصائصه » عندما عرض لما قد يوجد من ذلك في كلام الأعمة المتقدمين فقال ): « وقد كان أبو الحسن ركابا لهذا الثبج، آخذاً في كلام الأعمة المتقدمين فقال ): « وقد كان أبو الحسن ركابا لهذا الثبج، آخذاً أبي على – رحمه الله – قولاً لأبي الحسن شيئاً لا بد للنظر من إلزامه إياه يقول في على - رحمه الله – قولاً لأبي الحسن شيئاً لا بد للنظر من إلزامه إياه يقول في عالم عليه الحسن كثيرة » .

• • •

وقد ألف أبو الحسن في مختلف علوم العربية بضعة عشر كتاباً عددها ابن النديم أن من وياقوت أن ، ونقلها عن الأول القفطي أن ، وذكر أكثرها ابن خلكان أن ، وهذا تعدادها :

- ١ كتاب الأوسط في النحو .
- ٢ كتاب تفسير معاني القرآن .
  - ٣ كتاب المقاييس في النحو.
    - ٤ كتاب الاشتقاق.
      - حتاب الأربعة .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٨٠١ - ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص: ٥٥ (ط. فلوجل) ص: ٥٨ (ط. طهران).

<sup>(</sup>٣) معجر الأدباء ٢٣٠/١١ .

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ٢/٢٤ ...

<sup>(</sup>ه) وفيات الأعياذ ٣٨١/٢ .

- ٦ كتاب العروض.
- ٧ كتاب المسائل الكبير.
- ٨ كتاب المسائل الصغير.
  - ٩ كتاب القوافي .
  - ١٠ كتاب الملوك .
  - ١١ كتاب معانى الشعر .
  - ١٢ كتاب وقف التمام .
  - ١٣ كتاب الأصوات .
- ١٤ كتاب صفات الغنم وألوانها وعلاجها وأسنانها .
  - وزاد القفطي (١) ذكر :
    - ١٥ كتاب التصريف.
- وذكر له ابن النديم في موضع آخر ٣ كتاباً في :
  - ١٦ لامات القرآن .

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ٢/٢٤ .

 <sup>(</sup>٧) الفهرست: ص: ٣٥ ( ط. فلوجل ) وقد خلا من ذكره أصل طبعة طهران، وزاده من الأولى محققه.
 ص: ٣٨ .

#### ٢ - نشأة عِلم القوَافي وَمكان كِتاب أبي الحسننمين

كان الكلام في عيوب القافية – وهي من أظهر عيوب الشعر إلى الحس مقدمة لظهور علم خاص بالقوافي عده المتقدمون أحد علوم الأدب أ. وقد فطن العرب لهذه العيوب منذ الجاهلية أ، وفاخر غير واحد من شعراء الإسلام ومن تبعهم بتنزيه أشعارهم عنها  $(^{0})$ . وعلى هدي ذلك خاض في الكلام فيها شيوخ اللغة والرواية من أهل المئة الثانية ، كأبي عمرو بن العلاء ( $^{0}$ ) وصاحبيه يونس بن حبيب ( $^{0}$ ) وأبي عبيدة معمر بن المثنى ( $^{0}$ ) وقفا أثرهم نفر تمن بعدهم  $^{0}$ . وأما أول من تكلم في القوافي بكلام يدخل في باب الصناعة العلمية ، فحد القافية ، وعدد أنواعها ، وبين ما يلزم فيها من الأحرف والحركات ، وناط أكثر ما يعتري بناءها من عيوب بالإخلال بتلك اللوازم فهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( $^{0}$ ) و مفتاح العلوم ومصرفها  $^{0}$ . غير أن

<sup>(</sup>١) انظر نزهة الألباء، ص: ٦٠، وتاريخ آداب العرب، للرافعي ٣١/١ – ٣٢.

 <sup>(</sup>۲) من ذلك تنبيه سوادة بن أبي خازم أخاه بشرا على الإقواه في شعره، وتنبيه أهل المدينة النابغة على ذلك أيضاً. انظر الشعر والشعراء، ص: ۲۷۰،والأغاني ۲۰/۱۰ - ۱۱، وطبقات فحول الشعراء، ص: ۵۳، وشرح ديوان النابغة، لابن السكيت، ص: ۲۹، والخصائص ۲۵۰/۱، والموشح، ص: ۵۵-۸۵. وقد عدد الجاحظ في البيان والتبين ۱۳۹/۱ ما جاء من أسماء هذه العيوب عن العرب.

<sup>(</sup>٣) انظر الموشح، ص: ٢ – ٤ .

 <sup>(</sup>٤) انظر طبقات فحول الشعراء، ص: ٥٦، والشعر والشعراء، ص: ٩٥ – ٩٦، وتأويل مشكل القرآن،
 ص: ١٤ – ١٥، والقوافي، للتنوخي، ص: ٧٦، والعمدة ١٦٥/١ – ١٦٦، والعقد ٥٠٧/٥ – ٥٠٨.
 (٥) مراتب النحويين، ص: ٢٩.

الخليل لم يتجاوز، فيم يظهر، إلقاء ما تهدَّى إليه من أصول هذا العلم ومسائله على أصحابه إلى التأليف فيه كما ألف في صنوه « علم العروض » الذي كان هو واضعه ومستنبط قوانينه وعلله أيضاً.

وقد كان أبو الحسن من السابقين إلى التأليف في هذا العلم، ولكن لبس من المحقق أنه أول من أقدم على ذلك؛ فقد ألف فيه من أصحاب سيبويه أيضاً أبو على محمد بن المستنير المعروف به وقطرب الله (ت ٢٠٦) بل لقد نسب كتاب في القوافي إلى شيخهما سيبويه، إلا أنه لم يجيء بذلك خبر مستفيض يوجب التسليم به، وإنما جاء ذكر هذا الكتاب في كلام يعزى إلى ابن جني، وقد نقله عبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣) عن ابن خلف ألى وذكره من المتأخرين أيضاً البدر الدماميني البغدادي (ت ١٠٩٨) وزعم أنه أجاز فيه استعمال ما تم بناؤه من الشعر وحذف من ضربه حرف متحرك أو زنة حرف متحرك بغير ردف، وأنه احتج لذلك بأن الوزن يقوم بالحرف الصحيح قيامه بحرف المد واللين (٣). وهو خلاف الظاهر من كلام سيبويه في الكتاب ، فإنه عرض للمسألة نفسها في « باب الادغام » منه، وجزم ثمة بأن ما هذه سبيله من الشعر « لا بد فيه من حرف لين للردف » أن وقد نسب إلى سيبويه نحو المقالة الأولى أيضاً ابن عبد ربه (الله (ت ٣٧٨) ثم ابن رشيق (١٣) (ت ٢٥٤) وزاد الأول في حكايته لها ما يقربها من قوله في « الكتاب » فحكى أنه وصل إجازة ذلك بقوله: « لكنه شاذ قليل، وأن يكون بحرف مدّ أحسن لكثرته ولزوم الشعراء ذلك بقوله: « لكنه شاذ قليل، وأن يكون بحرف مدّ أحسن لكثرته ولزوم الشعراء ذلك بقوله: « لكنه شاذ قليل، وأن يكون بحرف مدّ أحسن لكثرته ولزوم الشعراء ذلك بقوله: « لكنه شاذ قليل، وأن يكون بحرف مدّ أحسن لكثرته ولزوم الشعراء خلا

 <sup>(</sup>۱) انظر الفهرست، ص: ۹۳ (ط. قلوجل) ۵۸ (ط. طهران) ومعجم الأدباء ۳/۱۹، وإنباه الرواة
 ۲۲۰/۳ وكشف الظنون ۱٤٥١/۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخزانة ٢/٣٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر الغامزة، ص: ٥١. وقد نسب إليه في آخر هذه الصفحة قولا آخر زعم أنه قاله في الكتاب نفسه
 في تعليل لزوم الردف ثالث الطويل مع أن ما حذف منه حرفان: متحرك وساكن .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر العقد الفريد ١٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر العمدة ١٤٧/١ .

إياه ١. وكلا الرجلين لم يصرح بأن لسيبويه كتاباً في القوافي قال فيه ما عزاه إليه. وربما كان ذلك – إن صحت نسبته إليه – من الروايات النادرة التي أُثرت عنه؛ وذلك أن سيبويه – كما يقول أبو الفتح بن جني – و قلما تُسْنَد إليه حكاية، أو توصل به رواية، إلا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر الأرا). وأما أن يكون قد ألف في القوافي كتاباً ثم خني أمره على جلة العلماء فلا يسهل التسليم به لحكايتين لا يُعرف ما حقيقة مخرجهما. إلا أن سيبويه ربما ذكر في و الكتاب المعفى أحكام القوافي إذا دعت إلى ذكره مناسبة. وقد بسط فيه و وجوه القوافي في الإنشاد علما لمن صلة بأحكام العربية، وعقد لذلك باباً خاصاً الكام الكما عليه أبو الحسن في نظيره من كتابه هذا اتكاء بيّناً .

وقد ذكر أبو العلاء أنه رئي في القوافي كتاب للفراء (ت ٢٠٧) وآخر لخلف بن حيان أن وهو المعروف بخلف الأحمر. ولا يبعد في حكم النظر أن يكون الفراء قد ألف في هذا العلم، غير أن مترجميه لم يذكروا له فيه كتاباً قط (أ). وما ذهب إليه، واتبعه فيه أكثر الكوفيين، من أن القافية هي حرف الروي نص ابن رشيق أنه قاله في كتاب وحروف المعجم ه أن وقد يكون قال في الكتاب نفسه ما جاء عنه في و الإكفاء وأيضاً أن ولم أر فيا وقفت عليه، وراء ذلك، من كلامه ما يشبه أن يكون منقولا من كتاب له في هذا العلم إلا تقسياً للقوافي لم يقطع من حكاه — وهو أبو يعلى التنوخي، من أصحاب أبي العلاء — بنسبته لم يقطع من حكاه — وهو أبو يعلى التنوخي، من أصحاب أبي العلاء — بنسبته

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣١٢/٣، وعنه المزهر ٤١٦/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۲۹۸/۲ – ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) مقدمة اللزوميات، ص: ١١ .

 <sup>(</sup>٤) انظر في ذلك الفصل الذي عقده الدكتور أحمد مكي الأنصاري للحديث عن آثاره في كتابه عنه،
 ص: 199 وما بعدها .

<sup>(</sup>ه) انظر العمدة ١٥٣/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر اللسان (كفأ) .

إليه، بل ذكره وقال عقبه بصيغة التمريض ('' : « قيل: وأول من قسم القوافي هذا القسم الفراء ... » . وإذا صح ذلك فلعله وضع في القوافي مختصراً لم يوله علماء هذا الشأن من بعده كبير اهتهم. وأما خلف – وهو من طبقة الخليل، وقد توفي بعده في حدود سنة ١٨٠٠ – فن المحقق أنه تكلم في بعض ما يعاب في بناء القوافي، وذهب فيه إلى خلاف ما ذهب إليه الخليل والجمهور. وذلك ما قصه ابن سلام قال (ش) : « قلت لخلف: من يقول :

وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه لقوله: «ولا توصه» كان يقول: لا يتّفق هذا أبداً. فقال خلف: أخطأ الخليل، نراها جائزة». وأما أنه رئي له كتاب في القوافي فشيء تفرد أبو العلاء وفيا أعلم - بذكره، ولم أجد فيا وقفت عليه من أخبار الرجل وكلامه ما يهدي في ذلك إلى قول فصل، ولم أصب له في هذا الباب - عدا ما سلف نقله عن ابن سلام - إلا كلاماً في « الإيطاء » حكاه أبو يعلى التنوخي (٥) ، وقد ذهب فيه مذهباً تفرد به أيضاً. ولا يبعد أن يكون ذلك عما أثره عنه النقلة ولم يقله في كتاب.

وإذا صح أن أبا الحسن مسبوق إلى التأليف في هذا الباب فلعل ما أُلَّف فيه قبله كان كتبات في أوراق يسيرة، فما لبثت أن أخملها كتابه كما أخمل كتاب صنوه قطرب أيضاً حتى امَّحى ذكرها أو كاد .

وقد كثر التأليف في القوافي من بعد أبي الحسن وتتابع، ولكن كتابه – وقد

<sup>(</sup>١) كتاب القوافي، ص: ١٠٥ – ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء ٦٨/١١، وبغية الوعاة، ص: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء، ص: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب القوافي، ص: ١٣٧ .

جاء جامعاً لأصول هذا العلم وكبريات مسائله – كان بمثابة الأصل الأول فيه، فقلما خلا من النقل عنه أو حكاية مذاهبه فيه كتاب بما أُلّف في القوافي من بعده. ويظهر أن هذا ما دعا أبا الفتح بن جني إلى أن شرحه في كتاب سماه و المعرب ه\(^\). وهو – كما يبدو من النقول المتبقية منه – كتاب حافل بسط فيه أبو الفتح القول في مسائل هذا العلم ودقائقه. وكان إذا ألم ببعضها في كتبه الأخرى أحال عليه في متشائل هذا العلم وتحقيق القول فيه\(^\). وربما سنح له في بعض تلك الكتب قول في مسألة منها لم يحضره وقت تأليفه و المعرب و فأشار بأن يُلْحَق به \(^\). وعلى كتاب أبي الحسن وشرحه المذكور عول اللغوي الأندلسي أبو الحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيده (ت ٤٥٨) في مصطلحات هذا العلم – وقد أولاها في معجمه و المحكم و عناية كبيرة – فكان ينقل ما قال أبو الحسن في كل منها، ويسوق عقبه ما قال أبو الفتح في شرحه .

ولا ريب أن أبا الحسن استقى أصول هذا العلم ومادته الأولى التي بنى عليها

<sup>(</sup>١) بهذا الاسم سماه أبو الفتح نفسه في غير كتاب من كتبه (انظر التعليق التالي) وبه ذكره أيضاً ابن سيده في جملة مصادره في معجميه: المخصص ١٣/١، والحكم ١٩/١ وقد صحف في ثانيهما إلى المغرب ه. وابن خير في فهرسته، ص: ٣١١/١ وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣١١/١١ وابن الأنباري في نزهة الألباء، ص: ٣٢٨ شرحه للقوافي ولم يسمياه، وسماه ابن العماد في شفرات الذهب ٣/١٤٠ و الكافي في شرح القوافي ه. وذكر له كتاباً بهذا الاسم أيضاً القفطي في إبناه الرواة والذهب ٣/٣١/١ وابن خلكان في الوفيات ٣٤٤/٣، وصاحب كشف الظنون ١٣٧٧/٧ ونصوا أنه في شرح قوافي الأخفش. وأما ياقوت فذكر له في معجم الأدباء ١١٣/١٢ كتابين بالاسمين، إلا أنه صحف فيه الأول منهما إلى «المغرب» وجاء اسم الآخر فيه وشرح الكافي في القوافي» وكأن ه الكافي ۽ اسم الكتاب المشروح لا اسم الشرح. وقد استظهر العلامة الشيخ محمد علي النجار في مقدمة و الخصائص » صن

 <sup>(</sup>۲) انظر الخصائص ۸٤/۱، والتمام في تفسير أشعار هذيل، ص: ٤٣، ١٢٥، ١٨٦. وقد ذكره في
 كتابه و إعراب الحماسة و أيضاً و انظر الخزانة ٣٣٦/٢. ويظهر أنه ألف و المعرب و بعد تأليفه و المنصف فهو يعد في هذا أن يستقصي بعض المسائل في شرح القوافي و انظر ٢٧٤/١ . ٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص ٩٩/٢ .

كتابه مما وقع إليه من كلام الخليل. بيد أن بصره بالتصريف والاشتقاق واللغة والإعراب – والناظر في هذا العلم، كما يقول أبو الفتح بن جني، محتاج إلى مهارة في ذلك كله(۱) – مكنه أن يذهب فيه مذهب الاجتهاد، فذكر أشياء لم يذكرها الخليل من جهة ، وخالفه في مسائل أكثرها مما مردّه إلى النظر والقياس من جهة أخرى .

وفي طليعة الضرب الأول أشياء زادها على ما ذكره الخليل من أحرف القافية وحركاتها. وجملة ذلك أن العرب إذا أنشدت الشعر الذي في آخره الهاء الساكنة التي للمضمر المذكر، والبيت غير محتاج إلى حركتها، حركوها وزادوا بعد حركتها حرف مد من جنسها، وتمام كلامه يفيد أنهم يفعلون ذلك في الوصل خاصة. وأن كثيراً منهم يحرك الروي المقيد ويزيد عليه نوناً في الوصل أيضاً. وقد سمى حركة الهاء المذكورة والتعدي وحرف المد اللاحق لها والمتعدي وسمى تحريك الروي المقيد والنون المزيدة بعده والغالي  $^{\text{M}}$ . إلا أن استدراكه هذه الأشياء في الحديث عن لوازم القافية يوهم أنها منها، وما هي – على التحقيق – مما يلزم في بناء القوافي، وإنما هي زوائد على الوزن تعرض في بعض الإنشاد، كما قد يعرض في بعضه من الحذف ما يقصر معه البيت عن استيفاء الوزن. وقد ألم أبو الحسن نفسه إلى ذلك بأن عاد فألم بذكرها في الباب الذي عقده لـ وإجماع العرب في الإنشاد واختلافها وأيضاً "

ويلحق بهذا الباب تسميته أشياء لم يسمّها الخليل. ومن ذلك و الإشباع » وقد أطلقه على حركة والدخيل وهو الحرف الذي بين ألف التأسيس وحرف الروي المطلق . وكذلك والنصب والبأو ، وقد حكى ذلك عن العرب، وذكر

<sup>(</sup>١) انظر الغامزة، ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٤٠ – ٤٣ من هذا الكتاب، والواتي، ص: ٣٣٤ – ٣٣٥ ( الكاتي، ص: ١٥٩ – ١٦٠ )

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٢١ – ١٢٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر، ص: ٤٣ من هذا الكتاب، والفصول والنايات ٣٣/١، ومقدمة اللزوميات، ص: ١١ .

أنهم يريدون به كل قافية سليمة من السناد تامة البناء، وأنه إذا جاء ذلك في الشعر المجزوء لم يسموه نصباً ولا بأوا وإن كانت قافيته قد تمت<sup>(١)</sup> .

وأما ما خالفه فيه فعلى رأسه حد و القافية ، نفسها. وكان الخليل قد حدّها حدًّا علميًّا نظر فيه إلى ما يلزم فيها من الأحرف والحركات، فذهب إلى أنها من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل هذا الساكن، أو مع حركته وحدها، على اختلاف في الحكاية عنه ألى وأما أبو الحسن فذهب إلى أنها الكلمة الأخيرة في البيت، واحتج بأن هذا ما سُمِع من العرب، وأن الأسماء إنما تؤخذ عنهم ولا تؤخذ بالقياس أن ولم يأبه إلى فرق ما بين الاصطلاح العلمي والإطلاق اللغوي، ولا إلى ما يرد على قوله من وجوه الاعتراض، ومن أظهرها أن من لوازم القافية ما قد يقع في غير الكلمة الأخيرة أن ومن ثم كان قول الخليل هو القول المختار عند المحققين .

ومن ذلك أن الخليل كان لا يجيز أن يقع نحو « يسوء » مع نحو « يجيء » في قوافي قصيدة واحدة ؛ لأن الشاعر إذا خفف الهمزة اختلف الرويان وذهب الردفان. وأجاز ذلك أبو الحسن، لأن مَنْ نُغتُه التخفيف لا تقع الهمزة في شعره رويًّا أصلاً ( ). وقد انتصر أبو الفتح بن جني في كتاب « التام في تفسير أشعار هذيل » لمذهب أبي الحسن في هذه المسألة ، وذكر أنه تقصّى هذا الموضع في كتاب « المعرب » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ٦٩ – ٧٠ من هذا الكتاب. وقد ذكر أبو الحسن و النصب والبأو ، عقب حديثه عن عبوب القافية ، فتوهم الخطيب التبريزي أنه يعدهما منها ، وأنكر عليه ذلك ؛ لأن تجنب العيب – كما قال – لا يكون عبياً. انظر الواقي ، ص: ٣٥١ – ٢٥٢ ( الكاتي ، ص: ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٨ من هذا الكتاب والمراجع المذكورة في التعليق .

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر ما جاء في نقد مقالته في العمدة ١٥٢/١ – ١٥٣ ، والغامزة ، ص: ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٢٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب التمام، ص: ١٨٥ – ١٨٦.

وكان الخليل يجيز أن تختلف حركة الدخيل – وهي التي سماها أبو الحسن فمن بعده « الإشباع » – ولا يجيز أن يختلف التوجيه، وهو حركة ما قبل الروي المقيد. وخالفه أبو الحسن فأجاز اختلاف التوجيه لكثرة ما جاء في شعر العرب من ذلك، وأما اختلاف الإشباع فرأى أنه أجدر ألا يجاز لأنه لم يُقَلِّ إلا شادًّا (أ) .

وكذلك أنكر عليه أن عد من « الإيطاء » أن يُقفّى في بيتين بلفظ واحد يخالف معناه في أحدهما معناه في الآخر ، وذهب إلى أن ذلك ليس بإيطاء أن والجمهور على قول أبي الحسن في هذه المسألة أنهأ .

وقد كان في جملة ما خالفه فيه في كتابه هذا مسائل من مسائل العروض لها مساس بأحكام القوافي. ومن ذلك أن الخليل كان لا يجيز سقوط نون « فعولن » بعدها « فل » – يعني في المتقارب – ويقول: لأن الحذف قد أخل به فلا يحتمل ما قبله الزحاف. وأما أبو الحسن فرآه محتملاً، لأنه لم يكن معاقباً له (الله ). ووافقه في ذلك الزجاج (الله ).

ومن ذلك أنه أجاز تقييد «الطويل» إذا كان ضربه «مفاعيلن» لأنه إذا قيد جاء «مفاعيل » بين «مفاعيل » و «فعولن ». وقد أثبت مجيء هذا الضرب المقصور – وهو من مشهور مذاهبه في العروض – واحتج لذلك بشعر لامرىء القيس وغيره رواه بالتقييد، ونص أن الخليل لم يكن يجيزه (٢).

ويظهر أن أبا الحسن لم يكن يرى رأي الخليل في الدوائر، ولهذا ما أنكر عليه القول بأن الأصل في عروض « السريع » وضربه – كما يدلّ مخرجه من

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٤٣ – ٤٤، وص: ٩٩ – ٦٠ من هذا الكتاب، والغامزة، ص: ٩٥ – ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٦٤ و ٦٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الغامزة، ص: ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) انظر الغامزة، ص: ٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ١٠٢ من هذا الكتاب.

داثرته – « مفعولاتُ » فقال في ذلك: « وهذا مذهب ضعيف؛ لأنه لا يدرى أن العرب أرادت هذا بعينه، أو أخرجت شعراً من شعر. وإن كان قد يقول الرجل منهم أعاريض لم يقلها أحد قبله، ولم نسمع بما زعم الخليل أنها خرجت منه »(۱). غير أن المحققين من أصحاب العروض تابعوا الخليل، ولم يلتفتوا إلى ما قال أبو الحسن.

وأما ما جد في هذا العلم من بعد أبي الحسن فيحول دون تقصي القول فيه على بصيرة أنه لم يصل إلينا مما ألف في القوافي إلا القليل، وأن أكثر ذلك ما يزال حبيس الخزائن أيضاً. ولكن إذا نظرنا إلى أن هذا العلم ضيق المجال بطبيعته، واعتبرنا جملة ما وقع إلينا فيه أمكننا أن نقرر بغير قليل من الاطمئنان أنه لم يطرأ على أصوله – وعمودها تحديد ما يلزم في القوافي – شيء يذكر، وإنما كان الاجتهاد واختلاف الآراء فيا يتفرع عن تلك الأصول من مسائل، من نحو ما خلف فيه أبو الحسن الخليل. ولعل أظهر ما أفضى إليه تطور هذا العلم – كما يظهر من كتب المتأخرين – هو تحرير مصطلحه، والتفريق بين الظواهر المتقاربة – ولا سيا في باب العيوب – وتمييز كل منها باسم خاص مما وقع في كلام المتقدمين. من نحو التفريق بين و الإقواء ، و و الإصراف ، في اختلاف المجرى ، وبين من نحو التفريق بين و الإقواء ، و و الإصراف ، في اختلاف المجرى ، وبين على الكتاب إلى أطراف من ذلك. ويبقى كتاب أبي الحسن. بعد هذا كله، أجل ما انتهى إلينا في هذا العلم وآصله .

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٩١ - ٩٢ من هذا الكتاب.

### ٣ - مخطوط الكِتَاب وَمنهَج التَحقيق

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على صورة عن أصله الوحيد المحفوظ في خزانة حسين جلبي في مدينة بروسة بتركيا حصلت عليها من معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. وعن هذا الأصل نفسه كان أخرجه الدكتور عزة حسن في نشرته التي ذكرتها في التمهيد. وهو نسخة متأخرة تقع في ٣٧ ورقة متوسطة لا تزيد سطور الصفحة منها على خمسة عشر. وقد كتبها بخط نسخ مقروء أحمد بن عبد الله بن عبد الله الأندلسي الوادياشي المعروف بابن مهاجر (ت ٧٣٩) ولم يشر إلى الأصل الذي نقلها عنه البتة، فجمعت إلى تأخرها جهالة النسب أيضاً. بيد أن ذلك – وإن غض منها – لا يرقى إلى أن يكون حاملاً على اطراحها، أو داعياً إلى الشك في أن يكون هذا الكتاب كتاب أبي الحسن الأخفش الذي يذكره المتقدمون؛ وذلك أن دراسة نصها تشهد أنها إلى السلامة في الجانب الأكبر منها وإن لم تخل من عيوب سيأتي الإلمام بها. وأما نسبة الكتاب إلى أبي الحسن فيصدقها موافقة ما جاء فيه للمحكي من أقواله ومذاهبه في هذا العلم من جهة، ومطابقة ما جاء في و المحكم ، لابن سيده -- ثم في و لسان العرب ، لابن منظور -- من نقول عن أبي الحسن، وهي كثيرة، لما ورد فيه أيضاً من جهة أخرى. إلا أن صاحب ه اللسان ، ربما وهم وهو ينقل عن « المحكم » فعزا بعض هذه النقول تارة، وجانباً من بعضها تارة إلى ابن سيده. هذا إلى أن ابن سيده نفسه قد أغفل عزو بعضها إلى أبي الحسن أيضاً . وأما ما سلفت الإشارة إليه من عيوب هذه النسخة فني طلعة ذلك تصحيف غير قليل من الألفاظ تصحيفاً يبلغ في بعض المواضع حد النكارة؛ إلى سقط واضطراب في مواضع أخرى يعمى معهما وجه المعنى ويختل نظام الكلام. هذا مع أن كاتب النسخة: ابن مهاجر كان – كما يقول الصلاح الصفدي في ترجمته – يعرف النحو والعروض ويشتغل فيهما<sup>(1)</sup>. إلا أنه لم يكن له – فيا يظهر – كبير بصر بكلام الأثمة الأوائل ومذاهبهم، ومن ثم فرطت منه هذه الهنات؛ وذلك أني رأيت السقط والاضطراب يقعان أكثر ما يقعان عندما يتناول الكلام من أثمة هذه الصناعة ومذاهبهم في الاحتجاج والتعليل. ولا أستبعد أن يكون الرجل قد أقحم نفسه في مواضع من الكتاب فكان التخليط فيها من قبله. وربما كان الأصل الذي نقل عنه ليس بذاك، ثم لم تسعفه معرفته باستدراك ما وقع فيه من خلل، أو الإشارة إلى مواضع الإشكال فيه. إلا أن مما يخفف من وطأة فيه من خلل، أو الإشارة إلى مواضع الإشكال فيه. إلا أن مما يخفف من وطأة فيه من خلل، أو الإشارة إلى مواضع الإشكال فيه. إلا أن مما يخفف من وطأة

وجملة القول في هذه النسخة أنها تصلح – على ما فيها من معايب – لأن تتخذ قاعدة في نشرة للكتاب لا تبعد عن أصل مؤلفه بعداً كبيراً، وأن إهمالها من التفريط الذي لا مسوّغ له؛ فإن الكتاب أقدم ما انتهى إلينا في بابه وأجله، والظفر بالجانب الأكبر منه صحيحاً سلياً – وهو ما أرجو أن أكون قد وفقت إلى تحقيقه – غنم للمعنيين بعلوم العربية غير يسير .

وأما عملي في الكتاب فقصدت فيه، أول ما قصدت، إلى ضبط نصه وتحريره من شوائب السقط والاضطراب والتصحيف. ولم يكن ذلك بالأمر الذلول. بل إن كثيراً منه لم أتهدّ إلى الوجه فيه إلا بعد طول فكر وتأمل، ومعاودة للنظر فيه

 <sup>(</sup>١) الواني بالوفيات ١٣٧/٧، وعنه نفح الطيب ٢٥٣/٢ (تحقيق الدكتور إحسان عباس) وانظر ترجمته
 في الدرر الكامنة ١٨٣/١، وبغية الوعاة، ص: ١٣٧، والطبقات السنية ٤٣٢/١ أيضاً.

المرة بعد المرة، ومصابرة على تتبع المسائل في مظانها. وقد أعانني على استدراك أشياء مما أسقطه ناسخ الأصل وتقويم غير قليل مما صحفه أو أساء نقله أن عارضت ما جاء فيه بما أصبته من نقول عن أبي الحسن ولا سيا في « لسان العرب » وما طبع من « الحكم ». وبقيت بعد ذلك مواضع يسيرة استخلقت علي ولم يظهر لي فيها ما أرتضيه، فأثبتها كما جاءت في الأصل، وأشرت في تعليقاتي إلى إشكالها. ثم إني عمدت إلى مقابلة ما جاء في هذا الكتاب بما جاء فيا تيسر لي الوقوف عليه من كتب هذا العلم وغيرها مما يعرض لبعض مسائله، وعلقت في الحواشي ما رأيت في تعليقه فائدة .

وقد حرصت في التعليق على الكتاب أيضاً أن أثبت في حواشيه ما حكاه ابن سيده في و المحكم ، ونقله عنه صاحب و اللسان ، من كلام أبي الفتح بن جني في شرح مواضع منه. وميزت هذه النقول واشباها لها قليلة قبستها من كلام علماء آخرين بأن اخترت لطباعتها حرفاً أكبر من حرف سائر التعليقات .

وعنيت، إلى ما تقدم، بالإحالة في بسط ما احتج به أبو الحسن أو ألم بذكره من مسائل علم العربية على مواضعه من كتب الأثمة المتقدمين، كما عنيت بتخريج شواهد الكتاب من الشعر والرجز، وعزو ما تيسر لي معرفة قائله مما أرسله أبو الحسن منها غفلا من النسبة. ثم لم أخل تعليقاتي من شرح لما قدرت أنه يحسن شرحه من غير ما سرف في ذلك .

وقد عنت لي بعد الفراغ من طبع الكتاب استدراكات ليس فيها مما يتصل بضبط النص إلا موضع واحد، وأما سائرها فاستكمال لما علقت به عليه. وقد جعلتها في ملحق خاص بآخر الكتاب.

ولا أدعي لعملي هذا أكثر من أني توخيت فيه الدقة والأمانة ما استطعت، وبذلت فيه من الجهد ما قدرت عليه, فما أصبت فيه فبتوفيق من الله سبحانه، وما أخطأت فيه فمن عجزي وقصوري أُتِيت. وإني لأشكر كل من وقف في صنيعي

على خطأ فأنبهني على الصواب فيه، أو نقص فأرشدني إلى تلافيه. والله تعالى أسأل التوفيق إلى ما يدني من مرضاته ويباعد من سخطه من عمل صالح ونية خالصة. وله الحمد في الأولى وفي الآخرة، عليه توكلت وإليه أنيب .

﴿ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلاِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غِلاًّ لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

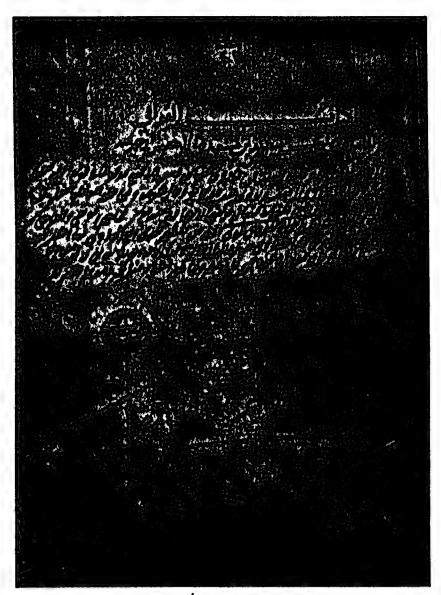

صورة صفحة العنوان من الأصل المخطوط



للامًامِ أَبِي أَنِي مَنِي عِيدِ زِبِمَ فَيَهِ وَالْأَضِينَ رَحِبُ لِنلْهِ

# سب الدار ممارحيم دب بسر واعن

قال أَبُو الحسن سعيدُ بنُ مَسْعَدَةَ الأَخفشُ رحمة الله عليه :

هذا تفسير علم القواني ما هي وكم عدَّتها .

اعلمْ أَنَّ القافية آخرُ كلمة في البيت (١٠ . وإنَّما قبل لها: «قافية » لأَنَّها تَقْفُو الكلام .

وفي قولهم: وقافية ، دليلً على أنها ليست بالحرف؛ لأن و القافية ، مؤنثة و والحرف ، مذكر ، وإن كانوا قد يؤنثون المذكر . ولكن هذا قد سُمِع من العرب . وليست تُوْخَذُ الأسماءُ بالقياس ، ألا ترى أن ورجلا ، و وحانطا ، وأشباه ذلك لا تُوْخَدُ بالقياس ، وإنما نَنْظر ما سمّته العرب فنتّبعه ؟ والعرب لا تعرف الحروف . أخبرني من أثق به أنهم قالوا لعربي فصيع : أنشدنا قصيدة على الدال ! فقال : وما الدال يا بأبي ؟ وسألتُ العرب وغيرَها "عن الذال وغيرِها من الحروف فإذا هم لا يعرفون الحروف . وأنشد أحدهم :

<sup>(</sup>١) جاءت مقالة الأخفش هذه حتى قوله : و ... ولم يعرف القاف » في السان (قفا) بتصرف يسير . ووهم صاحبه فعزا جانباً منها إلى ابن سيده ! .

 <sup>(</sup>٢) كُذَا في الأصل ، وأظن هذا اللفظ مقحماً في كلام المؤلف ، ومن ثم لم يرد في حكاية قوله
 هذا في اللسان .

لا يَشْتَكِينَ أَلَما مَا أَنْقَبْسَنْ ما دامَ مُخَّ فِي سُلامى أَو عَيْنُ (''
فقلتُ : أَين القافية ؟ فقال : ﴿ أَنْقَيْنُ ﴾ . وقالوا لأبي حيّة :
ابنِ لنا قصيدة على القاف('' ! فقال :

كفى بالنَّأْي مِنْ أَسْمَاء كافِ وَلَيْسَ لِحُبِّهَا إِذْ طالَ شافِ<sup>(٢)</sup> وَلَيْسَ لِحُبِّهَا إِذْ طالَ شافِ

وفي الأصل : و لا يشتكين الماه ... و وهو تصحيف غل بوزن البيت ومعناه .

وقوله : وما أنقين و أي ما كان لهن لتي ، وهو المنخ . والسلامى : عظام الأصابع في اليه والقدم ، وسلامى البعير : عظام فرسته ، وقد جمله الراجز ههنا الدنيل . وهذا ما جعل بعضهم – فيما يظهر - يظن البيتين في صفة الإبل . وخص والسلامى والمين و لأن المغ – فيما يقال – يبقى فيها بعد أن يذهب من جميم المظام .

(٧) في السان : « أنشدنا قصيدة ... » وهو أولى ما في الأصل ، وأشبه بأن يكون هو ما قاله المؤلف .

(٣) البيت مطلع قصيدة لبشر بن أبي خازم في مدح أوس بن حارثة الطائي . ديوانه ، ص : ١٤٣ ، ومختارات ابن الشجري ٢ / ٢٦ ، و الكامل ، ص ٧٢٩ ، و المنصف ٢ / ١١٥ ، والصاحبي ، ص : ٨ ، وشرح المفصل ٢ / ١٥ ، ١٠ / ١٠٠ ، و الخزانة ٢ / ٢٦١ ، وشرح شواهد الشافية ، ص : ٧٠ . وصدره في الحصائص ٢ / ٢٦٨ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ٢٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٨ .

(٤) علق صاحب السان على هذا الخبر بقوله :

وأبو حية على جهله بالقاف في هذا كما ذكر أفصح منه على معرفتها ؛ وذلك لأنه راعى لفظة «قاف » فحملها على الظاهر وأتاه بما هو على وزن «قاف » من
 وكاف» ومثلها ، وهذا نهاية العلم بالألفاظ وإن دق عليه ما قصد منه من قافية =

<sup>(</sup>۱) البيتان من أرجوزة طويلة في نعت الحيل لأبي ميمون النضر بن سلمة العجلي ، أنشد قطعة منها فيها البيتان ابن قتيبة في حيون الأعبار ١/١٥١، وساقها بتمامها في المعاني الكبير ، ص : ١٧١ – ١٧٦، وهما فهه أيضاً ، ص ٢٢، وفي خلق الإنسان ، للأصميم (مجموعة الكنز اللغوي ، ص : ١٧٠) والجمهرة ٢/١٨٠، ١/٥، والاشتقاق ، ص : ٣٦ ، ومقاييس اللغة ١/٢٠٦ ، والمخصص ١٠/١٥٠ ، واللمان (سلم ، نقى) وثانيهما في الجمهرة ٣ /٣٩٦ . وانظر ما يأتي ص : ٥ التمليق : ١ .

وقد يَجْعَلُ بعضُهم القافية كلمتَيْنِ ، سأَلتُ أعرابيًا \_ وأنشد: بنات وطَّاء على خدً اللَّيْلُ لِأُمَّ مَنْ لَمْ يَتَّخِذْهُنَّ الوَيْلُ ('') فقلت : أين القافية ؟ فقال : «خد اللَّيْلُ ، لأَنه إنما يريد الكلام الذي هو آخرُ البيت ، لا يبالي قلّ أو كثر ('') ، بعد أن يكون آخر الكلام .

وقد جعل بعض العرب البيتَ قافيةً ؛ قال حسان :

القاف ۽ . ولو أنشده شعراً على غير هذا الروي مثل قوله :
 آذنسنما ببينسهما أسماء ... ... ...

ومثل قوله :

لخولة أطلال ببرقة ثهمد ... ... ... ... ...

كان يعد جاهلاً ، وإنما هو أنشِده على وزن ه القاف » . وهذه معذرة لطيفة عن أبي حية . والله أعلم » .

(۱) السان (خدد، ليل) والأول منهما في الغوافي ، التنوخي ، ص : ۸٥ ، والعدة ١ /١٥٣ . ولم أعرف قائلهما على وجه التحقيق ، إلا أن ابن الأنباري أنشد الأول منهما في شرح القصائد السبع ، ص : ٣٣٣ مع بيتي النفر بن سلمة الذين تقدما : ولا يشتكين ... الغ يه وأنشده ممهما أيضاً ابن السكيت في القلب والإبدال (مجموعة الكنز اللنوي ، ص : ٩) شاهداً على الجمع بين اللام والنون في قافيتين ، إلا أنه جاء هنه في السان (ليل) أن من العرب من يبدل لام والليل يم نوناً ، وأنه أنشد البيت برواية و ... خد اللن يه مع بيتي النفر شاهداً على ذلك أيضاً ! وكذلك صرح ابن بري – كا في السان (نقا) بأن البيت النفر وأنه قبل بيتيه المذكورين ، وقد جاء مع الأول منهما وحده في الموضح ، ص : ١٦ عن الخليل شاهداً على الأكفاء ، وجاء البيتان جميعاً مع بيتي النفر شاهداً على ذلك أيضاً في القواني ، المتنوخي ، ص : ١٦١ .

وقوله : و بنات وطاء ... الغ ۾ استمار اليل خداً ، وأراد – كما في اللسان ( خدد ) – أنهن يذللن البيل و يملكنه و يتحكمن عليه ، حتى كأنهن يصرعنه فيذللن خده ، ويفللن حده .

(۲) حكى هذا القول على وجه الاحتجاج به ابن سيده في كلام له على قواني أبيات من الرجز ،
 وهو عنه في اللسان ( رأى ) . وانظر القواني ، التنوخي ، ص : ۸ ، والمدة ١ /١٥٣ .

فَنُحْكِمْ بِالقَوافِي مُسِنْ هَجانا ونَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدَّمَاءُ(١)

وبعض العرب يجعل القواني القصائد، وسمعت عربياً يقول: عنده قواف كثيرة، فقلت : وما القوافي ؟ فقال: القصائد . وسأَلتُ آخر فصيحاً فقال: القافية القصيدة، ثم أنشد:

وَقَافِيةٍ مِثْلِ حدُّ السَّنا ۚ نِ نَبْقَى ويَهْلِكُ مَنْ قَالَهَا (٢)

يعني القصيدة . وأخبرني من أثق به أنه سمع هذا البيت: نُبَّثُتُ قافيةً قِيلتُ تناشدَها قومٌ سَأَتْرُكُ في أَعْراضِهمْ نَدَبا<sup>(٣)</sup> فهذا يعنى القصيدة .

ومن زعم أن حرف الرويّ هو القافية (٤) لأَنه لازمٌ له قلتُ له:

(۱) ديوانه ، ص : ١ ، والجمهرة ٢ /١٨٦ ، والقواني ، التنوخي ، ص : ٥٨ .

(٧) يروى المغنساء في قصيدة رثت بها أخاها معاوية ، ديوانها ، ص : ٢١٦ ، والأغاني
 (٩) ، ونسه إليها ابن جني في الفسر ١ / ٨٥ أيضاً . ويروى لعبيد بن عاوية الطائي
 في مقطوعة له في الحماسة ، ص : ٢٠٠٧ (شرح المرزوق) وقد رجح المرزوقي أن يكون المني بـ « القانية » في شعره : البيت ، لأن بعده :

تجودت في عجلس واحد قراها وتسمين أمثالها

وعل هذا المني استشهد به في شرح الحماسة نفسه ، ص : ١٣٥ ولم ينسبه ، وهو غير منسوب أيضاً في القوافي ، التنوشي ، ص : ٥٨ .

(٣) البيت لابن مناذر في الأغاني ١٨ / ١٧٧ ، وهو في النسر ١ / ٨٩ ، ٣٢١ ، والسان (ندب) غير منبوب .

والندب : جمع ندية ، وهي أثر الجرح ، وقيل : بل الندب مفرد ، ويجمع على أنداب وندوب .

(ه) ذكر ابن رشيق في العمدة 1/١٥٣ أن هذا قول الفراء ، وقال : و واتبعه على ذلك أكثر الكوفيين ، منهم أحمد بن كيسان وغيره . وخالفه من أهل الكوفة أبو موسى الحامض فقال : القافية ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل بيت به . وقد نسب هذا القول الأخير إلى الحامض أيضاً ، التنوخي في قوافيه ، من : ٥٩ ، على حين جاء نحوه في اللسان (قفا) منسوباً إلى ابن كيسان ، ونسب فيه القول بأنها حرف الروي إلى قطرب من البصر بين ، وإليه نسب القول بالك التنوخي أيضاً ، وبه أخذ ابن عبد ربه في العقد ، ١٩٦/

إن الأسماء لا تُؤْخَذ بالقياس، إنما نَنْظر ما تسمّي العرب فنُسمّي به . ونقول له: صحّة البيت لازمة ، فهلاً تجعلُها قافية ؟! وتأليفُه لازمُّ له وبناوُه ، فهلاً تجعل كلَّ واحد من ذا قافيةً ؟!

ومن زعم أن النصف الآخر كله قافية قلت له: فما بالله إذا بنى البيت كله إلا الكلمة التي هي آخره قبل: بقيت القافية ؟ ولو قال لك شاعر: اجمع لي قوافي لم تجمع له أنصافاً، وإنما تجمع له كلمات، نحو وغلام ، و وسلام ،

ولو كانت القوافي هي الحروف كان قول الشاعر: يا دارَ سَلْمي يَا اَسْلَمي ثُمَّ اَسْلَمِي

مع قوله:

فَخِنْدِفٌ هامةُ هذا العالَم (١٠

غير معبب ؛ لأن القافيتين متفقتان إذ كانتا (٢) ميمين ، ولجاز

<sup>(</sup>۱) البيتان من أرجوزة العجاج ، والأول منهما مطلعها . ديوانه ، ص : ۹۸ ، ۹۰ ، وقد جاه البيتان من أرجوزة العجاج ، والأول منهما مطلعها . ديوانه ، ص : ۹۸ ، ۹۰ ، والمهرة المراح على سناد التأسيس – وهو العيب الذي أشار إليه أبو الحسن ههنا – ني الجمهرة المتوخي، ص : ۹۲۰ ، والواني ، ص : ۹۲۰ ، (الكاني ، ص : ۹۲۰ ) وشروح التنوخي، ص : ۹۲۰ ، والواني ، ص : ۹۲۰ ، (الكاني ، ص : ۹۲۰ ) وشروح السقط ۲/۸۲۰ ، ۹۸۰ – ۹۸۰ ، وجاه ثانيهما مع أبيات قبله شاهداً على ذلك أيضاً في طبقات فحول الشعراه ، ص : ۹۲ . وسيستشهد أبو الحسن بالبيتين على هذا العيب غير طبقات فحول الشعراد السالغة أن العجاج كان يهمز والعالم ، و والحاتم ، من قوله في الأرجوزة نفسها :

مبارك للأنبياء خاثم

و لا سناد في البيتين على هذه اللغة . وانظر شرح المفصل ١٠ /١٣ . (٢) في الأصل : « إذا كانتا » والوجه ما أثبت .

وقال ، مع وقيل ، لأنك تقول: إذا اتفقت القوافي صحّ البناء ، وإذا لم تتفق فسد . فإن كانت الحروف هي القوافي فقد اتفقت في وقال ، و وقيل ، لأنهما لامان وإذا سَمعت العربُ مثلَ هذا قالوا: اختلفت القوافي ، يدل على أنهم لا اختلفت القوافي ، يدل على أنهم لا يعنون الحروف . وجميع من ينظر في الشعر إذا سمع مثل هذا قال: اختلفت القوافي فقولهم : ( اختلفت القوافي ، يدل على أنهم لا يعنون الحروف .

والقافية عند الخليل ما بين آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرّك الذي قبل الساكن (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) جاه في القوافي ، لأبسي يعل التنوخي ، ص : ٩٥ أنه حكي عن الخليل قول آخر في القافية ، وهو أنها ما بين الساكنين الآخرين من البيت مع الساكن الآخر فقط . والمشهور المعتمد مند أصحاب هذا العلم من قوله هو ما حكاه أبو الحسن ، إلا أن منهم من يحكيه بنحو هبارته ، كالتبريزي في الوافي ، ص: ٢٠٠ (الكافي ، ص: ١٤٥) ومنهم من يقول : ه... مع حركة ما قبل الساكن الأول به كالتنوخي في القوافي ، ص : ٩٥ ، وبنحوه حكاه ابن رشيق في المعدة ١ / ١٥١ . وقد جاءت كلتا العبارتين في السان (قفا) والغامزة ، ص: ٨٠. وانظر ما جاه في الأخير هنابن جني في توجيه العبارة الثانية ، وما قبل في اعتراض توجيهه أيضاً .

هذا ، وقد جاه في اللسان (قفا) أيضاً بعد حكاية قول أبني الحسن والخليل وغيرهما في القافية تعقيب على هذه الأقوال اشتمل على نقد وتوجيه لبعض ما حكاه أبو الحسن واحتج به ، وقد تداخل فيه كلام ابن جني وكلام ابن سيده ، فآثرت إثباته ههنا كا هو ، وهذا نصه :

و قال ابن جي : والذي يثبت عندي صحته من هذه الأقوال هو قول الحليل . قال ابن سيده : وهذه الأقوال إنما يخص بتحقيقها صناعة القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعرف ما القافية على مذهب هولاء من غير إسهاب ولا إطناب . وأما ما حكاه الأخفش من أنه سأل من أنشد :

#### وقد جاء بيت من قول العرب:

... ... ... ... وقافية بين الثنية والضرس (۱۱ وعموا أنه يعني به و الضاد ، ولا أراه عناها ، ولكنه أراد شدّة البيت . وقال بعضهم : أراد والسين ، وأكثر الحروف تكون بين الثنيّة والضرس، وإنما يجاوز الثنيّة من الحروف أقلها . وقد يجوز أن تجعل السين هي القافية في مجاز الكلام لأنه آخر الحروف . ويجوز في هذا القياس أن تكون الياء التي للوصل وجميع حروف الوصل إذا لم يكن بعدهن شيءٌ قافية ، وجميع حروف الخروج كلُّ واحد منها قافية على المجاز لأنه آخر الحروف .

فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء وذهب الأخفش إلى أنه أراد هنا بالقوافي الأبيات ؛ قال ابن جني لا يمتنع عندي أن يقال في هذا إنه أراد القصائد ، كقول الحنساء :

وقافية مثل حسد السنا ن تبقى ويهلك من قالها تعنى قصيدة ، والقافية : القصيدة ، وقال :

نبئت قافية قيلت تناشسدها قوم سأترك في أعراضهم ندبا وإذا جاز أن تسمى القصيدة كلها قافية كانت تسمية الكلمة التي فيها القافية قافية أجلر . قال: وعندي أن تسمية الكلمة والبيت والقصيدة قافية إنما هي على إرادة : ذو القافية . وبذلك خم ابن جني رأيه في تسميتهم الكلمة أو البيت أو القصيدة قافية ».

(١) لم أُمرِف قائله ولا تثبته .

فلا دلالة فيه على أن القافية عندهم الكلمة ، وذلك أنه نحا نحو ما يريده الحليل ، فلطف عليه أن يقول : هي من فتحة القاف إلى آخر البيت ، فجاء بما هو عليه أسهل ، وبه آنس وعليه أقدر ، فذكر الكلمة المنطوية على القافية في الحقيقة مجازاً . وإذا جاز لحم أن يسموا البيت كله قافية لأن في آخره قافية فتسميتهم الكلمة التي فيها القافية نفسها قافية أجدر بالجواز ، وذلك قول حسان :

إلى ذا رأيت العرب يقصدون . وعلى ذا فسر الخليل من غير أن يكون سمّى ، ولكن ذكر اختلاف القوافي فقال : يكون في القوافي التأسيس ، والردف ، وأشباه ذلك . فلو كانت عنده الحروف لم يكن يقول هذا ؛ لأن الحرف الواحد لا يكون فيه أشباء من نحو التأسيس والردف . وقد وضع الخليل أسماء من «الأفعال » للقوافي ، منها «فيعل» و «فاعل » و «فال » و «فيل » فجعل كل واحد من ذا قافية .

### باب عدّة القوافي

وهي ثلاثون قافيةً يجمعُها خمسةُ أسماء: مُتَكاوسٌ، مُتَراكِبٌ، مُتَدارِكٌ، مُتَواثِر، مُتَرادِف.

فللمتكاوس منها واحدة ، وهي كلَّ قافية توالتْ فيها أربعة (١) متحرَّكات بين متحرَّكة بين نونها ونون الجزء الذي قبلها :

وللمتراكب أربع ، وذلك كلَّ قافية توالتْ فيها ثلاثة أحرف منحر كة بين ساكنين ، وهي ومُفاعَلَنن ، ومُفتَعِلن ، وفعِلن ، لأن في وفعِلن ، لأن في وفعِلن ، لأن في أوناً ساكنة وآخر الجزء الذي قبلَه نون ساكنة . و وفعَل ، إذا كان يعتمد على حرف متحرّك نحو وفعول فعَل ، اللام الآخرة ساكنة ، واللام في وفعول ، متحرّكة .

وللمتدارك ستّ قواف، وذلك كلَّ قافية توالى فيها حرفان متحرَّكان بين ساكنين . وهي دمُّتَفَاعِلُنْ ، ومُسْتَغْمِلُنْ ، دمَفاعِلُنْ ، وفاعِلُنْ ، وفاعِلُنْ ، ومُسْتَغْمِلُنْ ، دمَفاعِلُنْ ، وفاعِلُنْ ، وفاعِلُنْ ، وفاعِلْ فَكَلْ ، اللام من و دفعولنْ فَكَلْ ، اللام من

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأربع يه .

من وفعل ، ساكنة والنون من وفعولن ، ساكنة ، و وفَل ، إذا اعتمد على حرف متحرّك، نحو وفعول فَلْ ، اللامُ من وفَلْ ، ساكنةً ، والواوُ من وفعولُ ، ساكنةً .

وكان الخليل لا يجيز سقوط نون وفعولن ، بعدها وفَلْ ، ويقول : لأَن الحذف قد أَخلُ به فلا يحتمل ما قبلَه الزحاف . ولا أراه إلا محتملًا ؛ لأنَّه لم يكن معاقِباً له .

وقد ذكر الخليل في الجملة ثلاثين قافيةً ، ولم يذكر في التفسير إلا تسعاً وعشرين . فلا أدري أيُّهما كان منه الغلطُ . إلا أنهم قدْ رَوَوْا هذا هكذا ، وقد ذكروا ما أخبرتُك به .

وللمتواتر سبعٌ، وذلك كلَّ قافية فيها حرف متحرَّك بين حرفين ساكنين، وهي «مفاعيلنْ » «فاعلاتن » «فَعِلاتنْ » «مَفعولن » و «فعولن » و وفعولنْ فَلْ » .

وللمترادف اثنتا عشرة، وذلك كلَّ قافية اجتمع في آخرها ساكنان، وهي : «متفاعلانْ » ﴿ فَعِلْتَانْ » ﴿ مُفْتَعِلانْ » ﴿ مَفَاعِلانْ » ﴿ فَعِلْتَانْ » ﴿ فَعِلَانْ » ﴿ فَعِلَانْ » ﴿ فَعِلَانْ » ﴿ فَعِلِيَّانْ » ﴿ فَعَلَانْ » ﴿ فَعِلَانْ » ﴿ فَعِلَانْ » ﴿ فَعَلَانْ » ﴿ فَعَلَانَ » ﴿ فَعَلَانَ » ﴿ فَعَلَانَ » ﴿ فَعَلَانُ » ﴿ فَعَلَمُ لَنَا اللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ عَلَانَ » ﴿ فَعَلَانُ اللَّهُ عَلَانًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَانًا اللَّهُ عَلَانًا اللَّهُ اللَّالَهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) رسمه كاتب الأصل : و فاطيبان ۽ بياءين ، وهو يمني – فيما يظهر – ما أثبته ؛ وذلك أن أبا الحسن إنما يمدد ههنا الضروب التي يلتقي في آخرها ساكنان فتكون القوافي فيها متر ادفة ، وما أثبت هو عبارة بعض العروضيين عن الضرب الأول المسبغ من أضرب مجزوء الرمل ، وبيته :

. . . . . . . .

يا خليلي اربعسا واس تخبرا رسماً بعسفان انظر الواني ، ص : ١٦٨) . ومن أصحاب المروض من يعبر عن مذا الضرب ب و فاعلاتان و انظر العقد ٥ / ٢٥٠ . وقد ذكر كلتا المهارتين اللماميني في الميون النامزة ، ص : ٧٠ و ٩٨ ، وأفاد في ثاني الموضعين أن و فاعليان و عبارة الأكثرين . و رجما كانت المبارة الأخرى : و فاعلاتان و أولى لما فيها من إلماع إلى أن أصله و فاعلاتن و مُ سبغ بزيادة ساكن على سبه الأخير .

<sup>(</sup>٣) هذا الحزء مخبون ما قبله . ومن صر هن ذاك به وفاعلاتان ، صر عن مخبونه به وفع لاتان ، . و وبيته :

واضحات فارسيــا ت وأَدْمُ عُربياتُ

#### باب الرويّ

وفي القوافي الرويّ، وهو الحرفُ الذي تُبنّى عليه القصيدة، ويلزمُ في كلّ بيت منها في موضع واحد، نحو قول الشاعر:

إذا قَلَّ مالُ المَرْءِ قلَّ صَدِيقُهُ وَأَوْمَتْ إِلَيْهِ بِالعُيوبِ الأَصابِعُ(١) العِين حرف الرويّ، وهو لازم في كلّ بيت(٢)

<sup>(</sup>١) لم أمرف قائله . وهو في مجموعة المباني ، ص : ١٢٨ ، واللسان (وماً) وفيه أن الأخفش أنشده في كتاب القواني ، وحجزه في الواني ، ص : ٣٣٧ (الكاني ، ص : ١٥٨) .

وقوله : وأومت يا أصله : وأومأت يرسهل الحبزة فقليها ألفاً ، ثم حلفها للقائها اكتاً .

 <sup>(</sup>٢) جاء هذا من مقالة الأخفش في السان (روى) وبعده كلام في تعقبه يشبه أن يكون من كلا م
 ابن جني إلا أنه لم يصرح بنسبته إليه ، وهذا نصه :

و المتأمل لقوله هذا [ يجده ] غير مقنع في حرف الروي ؛ ألا ترى أن قول الأعشى :

رَحَلَتْ سُمَيّةُ غُدُوةً أجْمالَها غَضْبِي عَلَيْكَ فَمَا تَقُولُ بَنَدَا لَهَا بَعِد فيه أربعة أحرف لوازم غير مختلفة المواضع ، وهي الألف قبل اللام ، ثم اللام والهاء ، والألف فيما بعد . فليت شعري إذا أخذ المبتدىء في معرفة الرويً بقول الأخفش هكذا عبرداً كيف يصح له ؟! » .

وانظر ما سيأتي من كلام ابن جني في التعليق التالي فإنه يشبه أن يكون من تمام هذه الكلمة

وجميع حروف المعجم تكون رويًّا إلا الواوَ، والياء، والأَّلفَ اللواتي يكنَّ للإطلاق<sup>(١)</sup>، وهاء التأنيث، وهاء الإضمار إذا تحرَّك ما قبلها،

(۱) جاه هذا من مثالة الأخفش في اللسان (روى) أيضاً وبعده كلام لابن جني في تعقبه من جهة ، وفي بسط القول في الروي وموقعه من جهة أخرى . وقد نقل معظم ما جاه فيه من كلامه مع زيادة في آخره الدماميني في العيون النامزة ، ص : ٨٨ – ٨٩ ، وهذا نص ما جاء فيهما . وقد زدت فيه كلمات أحطتها بحاصر تين استدعى السياق زيادتها ، وأحطت بحاصر تين أيضاً ما انفر د الدماميني بنقله في آخره – :

وقال ابن جني : قوله : واللواتي يكن للإطلاق ، فيه أيضاً مساعة في التحديد . وذلك أنه إنما يعلم أن الألف والياء والواو للإطلاق إذا علم أن ما قبلها هو الروي ، [ وإذا عرف الروي ] استغني بمعرفته عن تعريفه بشيء آخر ، ولم يبق بعد معرفته ههنا غرض مطلوب ؛ لأن هذا موضع تحديده ليعرف ، فاذا عرف وعلم أن ما بعده إنما هو للإطلاق فما الذي يلتمس فيما بعد .

ولكن أحوط ما يقال في حرف الروي أن جميع حروف المعجم تكون رويا إلا الألف والياء والواو الزوائد في أواخر الكلم في بعض الأحوال غير مبنيات في أنفس الكلم بناء الأصول ، نحو ألف « الجرعا » من قوله :

يا دار عفرة من محتلها الحرعا ... ... ...

وياء ( الأيامي ) من قوله :

هيهات مترلنا بنعسف سويسقسة كانت مباركة مسن الأيامي وواو «الحيامو » من قوله :

متى كان الحيام بسلى طلسوح سقيت الغيث أيتسها الحيامو وإلا هاءي التأنيث والإضمار إذا تحرك ما قبلهما ، نحو وطلحة ، و واضربه ، و وكذلك الهاء التي تبين بها الحركة نحو وارمه ، ه و واغزه ، و و فيمه ، و وليمة ، و كذلك التنوين اللاحق آخر الكلم للصرف كان أو لغيره ، نحو و زيداً ، و وصه ، و و غاق ، و و يومئذ ، وقوله :

أقلتي اللوم عاذل والعتابن

وقول الآخر :

داينتُ أروى والديون تُقْضَنَ \*

• • • • • • •

وقول الآخر :

يا أَبْنَا عَلَـٰكُ أَو عُساكُنُ

وقول الآخر :

بحسبه الحاهل ما لم يعلمن

وقول الأعشى :

.. ... ... ... ... ... ولا تعبد الشيطان واللهَ فاعبدَآنُ

وكذلك الألفات التي تبدل من هذه النونات ، نحو :

قد رابي حفص فحرك حفصا

وكذلك قول الآخر :

يحسبه الجاهل ما لم يعلما

وكذلك الهمزة التي يبدلها قوم من الألف في الوقف ، نحو و رأيت رجلاً » و « هذه حبلاً » و « يريد أن يضربها » . وكذلك الألف والياء والواو التي تلحق الضمير ، نحو « رأيتها » و « مررت بهما » أكثر من حرفين ، الأول هاء الوصل والآخر خروج . ونحن نعرض من ذلك ما يتين [ به ] غرضنا . من ذلك قول رؤية :

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

فآخر البيت القاف ، وليست من الحروف المستثناة ، فهي حرف الروي ، والقصيدة لذلك قافيـَة . ويلي ذلك قول زهير :

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلُه وعرِّي أفراس الصبا ورواحلُه ُ فآخر البيت الهاء ، إلا أنها من الحروف المستثناة ؛ ألا تراها هاء إضمار متحركاً ما قبلها ، فلا تكون رويا . فقد اضطررت إلى اعتبار ما قبلها وهو اللام وليست من الحروف المستثناة ، فهي الروي ، والقصيدة لذلك لامية . ويلي [ذلك] قول الأعشى :

قطعت إذا خب ريعانها بعرفاء تنهض في آدها

فآخر البيت الألف ، ولا تكون رويا ، لأنها تابعة لهاء الإضمار ، فقد اضطررت إلى اعتبار ما قبل الهاء وهو الدال ، وليست من الحروف المستثناة ، فهي إذن الروي ، والقصيدة لأجل ذلك دالية . وهذه الطريقة أصحّ الطرق إلى معرفة الروي وأجلاها وأوضحها ، ولا شيء يقوم في استخراج محله مقامها » ] اه .

وألفَ الاثنين، وواوَ الجمع إذا انضم ما قبلها .

ويلزم بعد الروي الوصل والخروج . . .

أمّا الوصلُ فلا يكون إلا ياء، أو واوًا، أو ألفاً كلّ واحدة منهنّ ساكنة في الشعر المطلق. ويكون الوصل أيضاً هاء، وذلك هاء التأنيث التي في وحمزة و ونحوها وهاء الإضمار للمذكّر والمؤنّث متحرّكة كانت أو ساكنة ، نحو هاء وغلامهي و وغلامها ، والهاء التي تُبيّنُ بها الحركة نحو وعليّه ، و وعمّه ، و واقضِ ، و واقض منهنّ مع حركة مخالفة لها ، ولا تكون واحدة منهنّ يجوز حركة واحدة منهن مع حركة مخالفة لها ، ولا تكون واحدة منهن ما قبلهن فيكن روبًا ، ولا يكن وصلًا إذا سكن ما قبلهن ؛ لأن الوصل إنما يكون للحرف المتحرّك؛ لأنه ياء تتبع كسرًا قبلهن ؛ لأن الوصل إنما يكون للحرف المتحرّك؛ لأنه ياء تتبع كسرًا

لا وصل معه ، وأن قول الآخر :

يا صاحبيّ فدتْ نفْسي نفسوستكما وحيّشُما كنتما لاقيّشُما رَشَدَا إنما فيه وصل لا غير ! ولكن الأخفش إنما يريد أنه نما يجوز أن يأتي بعد الروي ، فإذا أتى لزم فلم يكن منه بدّ ، فأجمل القول وهو يعتقد تفصيله » .

 <sup>(</sup>١) حكى ابن سيده قول الأخفش هذا في المحكم ، ص : ٢٩٤ (مصورة المجمع ) وهو عنه
 في اللسان (وصل) وجاه فيهما بمده ما نصه وقد زدت فيه بين حاصرتين ما يوجب سياق
 الكلام زيادته :

وقال ابن جني : فقول الأخفش : ويلزم بعد الروي الوصل [والخروج] لا يريد به أنه لا بد مع كل روي أن يتبعه الوصل [والحروج]؛ ألا ترى أن قول العجاج :

قد جَبَرَ الدّينَ الإله فَجَبَر

أو واو تتبع ضماً، والألث لا تتبع إلا فتحاً، ولم يكن لهن أصول في الكلام، وهذه الهاء مشبّهة بهن قد أُجْرِيَتْ مُجْراهن . وقد يُجْرون الهاء التي من الأصل مُجْرى هذه الهاءات . وإنما أُجْرَوا الهاء مُجْرى الياء والواو والألف لأنها حرف خفي ، ومَخْرَجُها من مخرج الألف، وتُبيّن بها حركة ما قبلَها في قولك: وعليّه ، و وارمه ، و واغزُه ، و وعمّه ، فإذا وصلت حذفتها، وتفعل ذلك في الألف أن من وأنا ، إذا وقفت قلت: وأنا ، تُبيّن بالألف فتحة النون، فإذا وصلت القيت الألف . وقال بعضهم في السكوت (٢): وحبّهلا ، فإذا وصل ألقى الألف (٣) . وقال بعضهم في السكوت (٢): وحبّهلا ، فإذا وصل ألقى الألف (٣) . وقال بعضهم في السكوت (٢): وحبّهلا ، فإذا وصل ألقى الألف (٣) . وقال بعضهم في السكوت (٢): وحبّهلا ، فإذا وصل ألقى الألف (٣) . وقال لم يشتبها إلّا بالخفاء والخفة كانت قد قاربتها ؛ ألا ترى أن قوماً يقولون في الوقف : واضربُه ، فيضمّون الباء لخفاء الهاء (٤) ! وقد لخفائها الناء مكان الهاء لخفائها (٥) .

وإنما اختُصَّ الوصلُ بالواو والياء والأَلف لأَنهنَّ يتبعنَ ما قبلهنَّ من المتحرَّكات، فأَرادوا زائدًا يشبه ما قبله، فأَتبعوا المكسورَ ياء لأَنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : وألف » . والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : «السكون » وهو تصحيف صوابه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) انظر في ذلك كتاب سيبويه ٢ / ٢٧٩ ، وشرح المفصل ٤ / ٥٥ و ٩ / ٨٤ ، وشرح الشافية ٢ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر بسط ذلك في كتاب سيبويه ٢ /٣٨٧ ، وشرح المفصل ٩ /٧٠ – ٧٧ ، وشرح الشافية ٢ /٣٧٠ – ٣٢٣ ، وشرح شواهده ، ص : ٢٦١ .

<sup>(</sup>ه) انظر بسط ذلك في كتاب سيبويه ٢ /٢٨١ ، وسر الصناعة ١ /١٧٦ – ١٨٧ ، وشرح الشافية ٣ /٢٨٨ – ٢٩٠ ، وشرح شواهده ، ص : المفصل ٩ /٨٠ – ٨١ ، وشرح الشافية ٣ /٢٨٨ – ٢٩٠ ، وشرح شواهده ، ص :

الكسر والياء جنس واحد ، وأتبعوا المضموم واوا لأن الضم والواو جنس واحد ، وكذلك الفتح والألف ، ولا تكون إلا بعد فتحة . وإنما وصلوا بهذه الحروف لأن الشعر وُضِع للغناء والحُداء والترنّم ، وأكثر ما يقع ترنّمهُم في آخر البيت ، وليس شيء يجري فيه الصّوت غير حروف اللين : الياء والواو الساكنتين ، والألف ، فزادوهن لتمام البيت ، واختصّوهن لأن الصوت يجري فيهن . ولولا خفاء الهاء ما جعلوها وصلا ، غير لنه قد يكون بعدها الخروج ، والخروج لا يكون إلا بحرف اللين . وإذا لم يكن بعد الهاء شيء وكان الشعر بها مستغنياً فربّما يُدْخلونَ الواوَ الساكنة ليَجْري الصوت فيها (١) ، نحو :

## لمَّا رأيتُ الدُّهرَ جَمًّا خَبَلُهُو(٢)

ولم يجيزوا حروف الوصل بعضها مع بعض كراهية أن يختلف الصوت؛ لأن الصوت الذي يجري في الواو ليس كالصوت الذي يجري في الألف، فسُرِّي بينها (٣٠ كما سُرِّي بين حروف الرويّ .

فأما الخروج فلا يكون إلا ياء، أو واوًا، أو ألفاً بعدَ هاء الإضمار إذا كانت وصلًا، نحو الأَلف التي بعد الهاء في قوله \_ وهو الأَعشى: رَحلَتْ سُمَيَّةُ غُدُوةً أَجمالَها فَ غَضْبي عَلَيْكَ فَما تَقُولُ بَدالَها(1)

 <sup>(</sup>١) وتحريك هذه الهاه يدعى « التعدي » وحرف المد الذي توصل به يدعى « المتعدي » وسيبسط
 المؤلف القول في ذلك في الباب التالي .

 <sup>(</sup>۲) البيت لأبي النجم العجلي ، وهو مع آخر في اللسان (خطل) . وجاه وحده فيه (نوف)
 مصحفاً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وبينه ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) مطلع قصيدة له يمدح بها قيس بن معديكرب الكندي . ديوانه ، ص : ٢٢ ، والخزانة ٢ /١٨٣ ، والمسان ( رحل ، روى ) .

والياء في قوله:

تَجَرُّدَ المَجْنُونِ مِنْ كِسَائِهِي (١)

والواو في قوله:

وَمَهْمَهُ عامِيةٍ أَعْماوُهُو (٢)

فهذا ما يلزم بعد الرويّ، فيما فسّر الخليل، من الحروف.

فأمًّا ما يلزم من الحروف قبل الرويِّ فالرَّدْفُ، والتأسيسُ .

أما الرَّدْفُ فأَلف ساكنة إلى جنب حرف الرويِّ من قبله، نحو الأَّلف في قوله:

وَدِمْنَةٍ تَعْرِبُهِا وأطلالُ (٣)

فهذه الألف لازمة في هذا الموضع من القصيدة كلِّها لا يجوز معها غيرُها .

 <sup>(</sup>١) البيت لأبي النجم العجلي في صفة فرس . المعاني الكبير ، ص : ٨٧ ، والواني ،
 ص : ٢٣٦ ( الكاني ، ص : ١٥٢ ) والنامزة ، ص : ٩١ ، والسان (نفذ) . وقبله :
 مبترك يخرج من هبائمه تجرد ... البيت

وقال ابن قتيبة في شرحهما : «مبترك : معتمد في العدو . يقول : يخرج من النبار كما رمي مجنون بكسائه » .

 <sup>(</sup>۲) مطلع أرجوزة لرؤبة . ديوانه ، ص : ٣ ، والقواني ، المتنوخي ، ص : ٩٥ ، ١٠٢ ، والقواني ، المتنوخي ، ص : ٩١ ، ٩١٠ ، والمامزة ، ص : ٩١ ، ومقاييس اللغة ٤ / ١٣٥ ، وأمالي ابن الشجري ١٩٦/ ٢ ، ٢٩٧ ، والإنصاف ، ص : ٣٧٧ ، وشرح المفصل ٢ /١٨٨ ، والمخصص ١٠ /١١٧ ، والسان (نفذ ، عني) .

والأعماد : المجاهل . وعامية : لا يهتدى فيها .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله و لا وقفت له على صلة .

ويكون الرَّذْفُ واوًا ساكنة [أو ياءً ساكنة] (١) في هذا الموضع يجتمعان في قصيدة إذا انفتح ما قبلهما (١) ، نحو وقول ، مع وقيل ، أو انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء، نحو وقولا ، مع وقيلا ، فإن انكسر ما قبل الياء لم يجز معها ياء مفتوح ما قبلها ، نحو وبيع ، مع وبَيْع ، وكذلك إذا انضم ما قبل الواو لم يجز معها (٣) واو مفتوح ما قبلها ، نحو وقول ، مع وقول ، .

وإنما اجتمعت الواو والياء وفارقتا الألف لأنهما أختان تُقُلّبُ كلّ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها سياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وقبلها ي والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ومع يه .

<sup>(</sup>٤) نقل في اللسان (ردّف) تعريف « الردف » عن الجوهري وابن سيده ، وجاه فيه عقبه :

وقال ابن جني : أصل الردف للألف ؛ لأن الغرض فيه إنما هو المد" ، وليس في الأحرف الثلاثة ما يساوي الألف في المد" ؛ لأن الألف لا تفارق المد" . والياء والواو قد يفارقانه . فإذا كان الردف ألفا فهو الأصل ، وإذا كان ياء مكسوراً ما قبلها ، أو واواً مضموماً ما قبلها = فهو الفرع الأقرب إليه ؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة مفتوحا ما قبلها . وقد جعل بعضهم الواو والياء ردفين إذا كان ما قبلهما مفتوحاً ، نحو «ريب » و و ثوّ ب » .

وقال : فإن قلت : فإن الردف يتلو الراكب ، والردف في القافية إنما هو قبل حرف الروي لا بعده ، فكيف جاز لك أن تشبهه به والأمر في القضية بضد ما قدمته ؟ فالجواب أن الردف وإن سبق في اللفظ الروي فإنه لا يخرج مما ذكرته ؛ وذلك أن القافية كما كانت – وهي آخر البيت – وجهاً له وحلية لصنعته ، فكذلك أيضاً آخر القافية زينة لها ووجه لصنعتها ، فعلى هذا يجب أن يقع الاعتداد بالقافية والاعتناء بآخرها أكثر منه بأولها . وإذا كان كذلك فالروي أقرب إلى آخر القافية من الردف ، فبه وقع الابتداء في الاعتداد ، ثم تلاه الاعتداد بالردف ، فقد صار الردف كما تراه ، وإن سبق الروي لفظا ، تبعاً له تقديراً ومعنى ، فلذلك جاز أن يشبه الردف قبل الروي بالردف بعد الراكب » .

القرائن لعنبرة

واحدة منهما إلى صاحبتها، وتُحْذَفان في الوقف في القواني وفي روُّوس الآي، والأَّلف بدلًا من التنوين في ورأَيت زيدًا ، وأشباهه إذا وقفت، ولا تكون الباء أو الواو بدلًا من التنوين إلا في لغة رديّة (١) .

وزعموا أن الخليل كان لا يجيز ديسوء مثل ديسوع مم ديجيء مثل ديجيء مثل ديجيع ويقول : لأن الشاعر إذا خفف الهمزة اختلف الرويّان وذهب الرّدفان . وذلك عندنا جائز ؛ لأنه إنما جعل حرف الرويّ همزة ولو كان من لغته التخفيف لم تقع الهمزة رويّا ؛ لأن الهمزة لا تثبت في مثل هذا الموضع (٢) .

وكان من رأيه أن يجيز وفَلْس ، مع ورأس ، وهذا نقض ً للأَول؛ لأَن ورأس ، إن خُفُّفت همزته صارت أَلفاً تكون ردفاً . وقد قالت الشعراء ذلك كثيرًا .

وكان من قوله أن يجيز وآدَم ، مع ويرْهَم ، و و آخَر ، مع ومُعْمَر ، و النَّفِ التأسيس ، وهي والأَّلفُ التي في وآدم ، و وآخَر ، همزة مُبْدَلة تُشْبه التأسيس ، وهي تُجْمَل تأسيساً . ولو جعلتَ وآدم ، مع وهاشم ، و وآخر ، مع وجابر ، لجاز ، وهذا من قوله . ولا يجوز في القياس وآدم ، مع ودرهم ، في

<sup>(</sup>١) ذكر سيبويه هذه اللغة في كتابه ٢ / ٢٨١ قال :

و وزعم أبو الحطاب أن أزد السراة يقولون: و هذا زيدو ، و و هذا عمرو، وومررتبزيدي، ووبعمري، جعلوه قياساً واحداً فأثبتوا الباء والواوكما أثبتوا الألف، وانظر شرح المفصل ٢٠/٩، ، وشرح الشافية ٢٨٠/٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ هَذَهُ المُوضَعِ ﴾ .

لغةِ مَنْ أبدل؛ لأنها مُبْدَلَةٌ وليست بهمزة. وإنما جاز و أأدم " مع ودِرْهَم اللَّه المهزتين . فإذا ورْهَم الأنها همزة مُحَقّقة في لغةِ مَنْ يجمع بين الهمزتين . فإذا أبْدَل فهي الألف، مثل ألف وياتزر الله وياتسي " السمعناه " من العرب ورواهُ يونس .

ويجوز هذا في ألف «رأس» إذا كانت مع شيء فيه ألف، نحو «رال» مع «بال». إذا خُفِّفتْ همزةُ «رأس» و «رأل» وهي تُجْمَل ردفاً ( ) . وألف «جابر» و «هاشم» من أصل الاسم . فمن ههنا لم يجز «آدم» مع «درهم» في القياس، وإنما جاز «رأس» مع «فلس» على التحقيق، فأما البدل فلا ؛ لأنها قد صارت ألفاً، فلا تكون إلا ردفاً . وقال امرو القيس:

... ... ... ... ... كأنَّ مكان الرَّدفِ منهُ على رالِ (٠٠

وهو الحوليّ من النعام ، وهو مهموز في الأَصل ، فجعل معه «ذيّال » و «بال (٢٦) » .

<sup>(</sup>١) رسها في الأصل : وأدم ي .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : ويا تيس « وكأنه ويفتمل » من « أيس » مقلوب » يئس » مسهل الحمزة ،
 إلا أني لم أجد هذا البناء في كتب اللغة . وأما ما أثبته – ولمله الصواب – فهو » يفتمل »
 من « الأسوة » وقد سهلت همزته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وسمعنا » ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>. (1)</sup> كذا في الأصل ، وفي العبارة قلق ، ولعل الصواب : «وإذا خففت ... فهي تجعل ... »

<sup>(</sup>ه) ديوانه ، ص : ٣٩ ، وتمامه :

ومنم صلاب ما يقين من الوجى كأن .... (٦) وذلك أي قوله : ( الديوان ، ص : ٣٧ – ٣٨ ) :

فجال الصوار واتتين بقرهـــب طويل القرا والروق أخنس ذيال فعادى عداء بين ثور ونعجــة وكان عداء الوحش منى على بال

وكان لا يجيز ولؤلؤها ، مع ويكلؤها ، ويقول: إنه إن خُفّنَ اختلف الرويّان ، وهو لا يختلف ؛ لأنّلك إذا خَفّنْتَ جَعَلْتَهما واوين مضمومتين . فإن قال: يغيّرهما الإبدال دخل عليه في هذا ورأس ، مغ وفلس ، الذي قالته العرب ، وكان هو أيضاً يقوله . وقد تتّقي الشعراء نحوًا عما انقى ، ولو قالوه لم يكن فسادًا ؛ ألا ترى أنهم يلزمون ما قبل وهم ، و وهما ، إذا كانا قافية ، وما قبل التاء والكاف إذا كان كلُّ واحد منهما قافية ، وليس هو بحرف رويّ ، ولا حرف من اللوازم ، فيتقون و منهما ، مع و فيهما ، و و منهم ، مع و فيهم ، وإذا قالوا : ولك ، في قافية جعلوا ما قبل رويّها في أكثره اللام ، فلم يستحسنوا معها و بك ، وأشباه ذلك ، وهو جائز . وعما ألزموا أنفسهم فيه ما لا يلزمُهم قوله :

أَطَلَالَ دَارِ بِالسَّبَاعِ فَحَمَّتِ سَأَلْتَ فَلَمَا اسْتَعَجَّمَتْ ثُمَّ صَمَّتِ صَرَفْتَ وَلَم تَصْرِفْ أَواناً وبادَرَتْ نَهَالُ دُمُوعِ العَيْنِ حَتَّى تَعَمَّتِ (١١) فَلْزَم المِيمَ في القصيدة كلَّها . وزعموا أَنهم سأَلُوا كثيَّرًا عنها

<sup>(</sup>۱) مستهل قصيدة لكثير في رثاء هبه العزيز بن مروان جمع محقق ديوانه الدكتور إحسان عباس ، ص : ٣٢٣ – ٣٢٣ ما وقف عليه من أبياتها وليس فيها الثاني عا ههنا . ورواية الأول فيه : ه ... بالنياع » وهي رواية ياقوت في معجم البلدان (النياع) إلا أنه ذكر أنه يروى أيضاً « ... بالنياع » بالباه الموحدة ، وجاه الرواية جاه في معجم ما استعجم ص : ٢٩٢١، ومقدمة المروميات، ص : ٧١، بيد أن في الأخير أيضاً: « أداراً لسلمى ... « وهو برواية « بالسباع » في السان (حمم) عن الأخفش . وفي الأصل : « أطلال ... » و زدت الهمزة من المصادر السائفة .

وثاني البيتين في اللسان ( صي ) عن الأخفش غير منسوب . وفي الأصل : « ... و لم تصرف اراما » غير معجمة ، وأثبت ما في اللسان .

فقال: لا يجوز غير الميم (١).

وقد قال كُنِّير فغيّر ما قبل الناء:

أصابَ الرَّدى مَنْ كَانَ يَهْوى لكِ الرَّدى

وجُنَّ اللَّواني قُلْنَ ؛ عَزَّةُ جُنَّتِ وقُلْتُ لها يا عَزَّ كلُّ مُصِيبة إذا وُطَّنَتْ يوماً لَها النفْسُ ذَلَّتِ (٢٠ فجاء بالنون مع اللام . وقال الفرزدق فغيّر :

وباكية تَبْكي هُرَيْماً وَلوْ رَأَتْ هُرَيْماً لَدارتْ عَيْنُها فَاسْمَدَرَّتِ يُقانِلُ قَبْلُ الْخَيْلِ فَهُوَ أَمَامَها ويَطْعنُ عَنْ أَدْبارِها إِن نَوَلَّتِ (٣)

وقال أبو الأسود فلزم اللام في القصيدة:

حَسِبتَ كِتابي إِذْ أَتَاكَ تَعَرُّضاً لِسَيْبِكَ لَمْ يَذَهَبْ رَجائي مُنالِكا

(١) كذا قال أبو الحسن ، إلا أن فيما جاه في الديوان أربعة أبيات وقعت فيها الراه ثبل التاء لا يبعد أن تكون من قصيدة أخرى لكثير .

(٢) من تائيته في صاحبته وعزة و هي أشهر شمره ، إلا أن أرلهما لم يرد في المشهور من رواياتها .
 انظر ديوانه ، ص : ٩٧ ، ٧٠ ، وتغريج البيتين فيه .

وفي الأصل ؛ ووقلن لها ... و وما أثبته هو ما أطبقت عليه الروايات .

 (٣) من قصيدة له في هريم بن أبني طحمة المجاشعي ، وكان مع مسلمة يوم بابل، فضرب يد يزيد بن المهلب فقطمها ، وكان القمل الكلبني هو الذي صرع يزيد ، وضربه أيضاً يزيد فقتله ، فعاتا جميماً . ديوانه ، ص : ١٣٣ ، ١٣٣ . ورواية الأول فيه :

وقائلة كيف القتال ولو رأت مربما ... ...

وهي أجود ؛ لأن الفرزدق إنما قال القصيدة يملح هريماً . ورواية أبني الحسن توهم أنها في رثائه . ورواية الثاني فيه :

يكون أســام الخيل أول طـاعـــن ويشرب أخراها إذا هي ولت اسهدرت البين : كل بصرها وتراءى لحا الســادير ، وهو ما يتراءى للإنسان من ضمف بصـره عند السكر أو غثي النماس أو النوار . نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ أَحَــ قُ بِمَا أَتِي ﴿ وَأَنْتَ بِمَا تَأْتِي حَقِيقٌ كَذَلِكَا (١٠

وقد يلزمون الكسر قبل هذه الكاف ولا يجيزون غيره . وكذلك قاله أكثر الشعراء . وما أرى اختلاف ذلك إلا سنادًا؛ لأن الشعراء لم تقله إلا هكذا إذ (٢)قبله تأسيس . ولا أبالي الحركة التي بعد التأسيس أن تختلف، ولا أعدّه عيباً ، وهو قليل ، وكان الخليل يجيزه .

وإذا قفَّوًا بالكلمة التي فيها حرف مضاعَف لم (٣) يجعلوا معه غيره نحو «ضبًا» و «لبًا» لا يكادون يجعلون معهما «صعبا» وهما سواء. وذلك جائز جيّد .

وثمًا لا يكون ردفاً الواوُ والياءُ إذا كانتا مُدْغَمَتَيْن، نحو ﴿ دَوًّا ﴾ و ﴿جَوًّا ﴾ و ﴿جَنًّا ﴾ و ﴿جَنًّا ﴾ و ﴿جَنًّا ﴾ و ﴿جَنًّا ﴾ و ﴿جَنَّا لَمَّا أَدْغِمَتا ذهب منهما اللَّهُ ، فأَشْبهنا غيرَهما من الحروف .

وإنما جازت الواوُ مع الياء في الرَّدف وفارقتْهما الأَلف لأَن الأَلف لاَن الأَلف لاَ للهِ عنديَّر ، لا يتغيَّر ،

<sup>(</sup>١) من أبيات قالها في الحصين بن أبني الحر العبري ، وكان الحصين ونعيم بن مسعود النهشل يليان لزياد بعض أصال الحراج ، فكتب إليهما أبو الأسود وأراد أن يبراه ، فقعل ذلك نعيم ، وأما الحصين فألقى بكتابه وراه ظهره ، فقال أبو الأسود في ذلك الأبيات . ديوانه ، ص : ١٤١ – ١٤٢ ، والأغاني ٢٠ / ٣٠٧ وثانيهما مع آخرين في مقدمة المزوميات ، ص : ١٩١ ساقها شاهداً على النزامه اللام قبل الكاف أيضاً .

<sup>(</sup>٢) كأنها في الأصل : ﴿ أُو ﴿ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ولم ... » أقحم الناسخ الواو في جواب « إذا » فأساء .

فتقول: «القَوْل » و «عدو » والقيل » و «البَيْع » ... (١) وكان في نحو «ظبي » و «عدو وأشباه هذا كثير فيهما . والألف حالُها واحدٌ أبدًا وحالُ ما قبلَها ، فلذلك فارقتهما . ومع ذلك أن الباء والواوَ تُدْغَمُ كلُّ واحدة منهما في صاحبتها ، نحو «مَقْضي » و «مَرْمِي » أُدْغِمَت واو «مَقْعول» في الباء . وتُغيَّر الواوُ المتحرّكة للباء الساكنة تكونُ قبلَها ، نحو «مَيْوت» و «سَيْود» قبلَها ، نحو «مَيْوت» و «سَيْود» وزنهما أصلهما «مَيْوت» و «سَيْود»

وأمّا التأسيسُ فألفٌ ساكنة دونَ حرف الروي بحرف متحرَّك يكون بين حرف الرويّ وبينها يلزم في ذاك الموضع من القصيدة كلها، نحو ألف وفاعل ، من لامه . فإن كانت الألف من كلمة سوى الكلمة التي فيها حرف الرويّ ولم يكن الرويّ حرف إضمار لم تُجْمَلُ تأسيسا، وأجْرِيّ في موضعها من القصيدة جميعُ حروف المعجم، نحو قول عنترة:

وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَدُرْ

لِلْحَرْبِ دائرةً عَلَى ٱبنَيْ ضَمْضَمِ

الشانِمَيْ عِرْضِي وَلَمْ أَشْنُمْهُما

والناذِرَيْنِ إذا لَــمَ ٱلْقهـــا دَمي (٤)

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وقد رسم كاتبه في هذا الموضع علامة يظهر أنه أشار بها إلى أن في الكلام سقطاً أو تصحيفاً . ولا يبعد أن يكون « وكان » مصحفاً عن « ويسكن » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وأصلها و والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) كأنها في الأصل : ﴿ وَزَنِّهَا ﴾ والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) من معلقته المشهورة ، ديوانه في مختار الشعر الجماهلي ٢ /٣٨٠ ، وسائر كتب المعلقات وما يلحق بها . وهما في الشعر والشعراء ، ص : ٣٥٣ . وجاء ثانيهما شاهداً على المسألة في

فهذه الأَلف لا تكون تأسيساً ؛ لأَنها منقطعة من ميم د دمي ، وليست من ضمير (١) . وقال العجاج :

فَهُنَّ يَعْكَفْنَ بِسِهِ إِذَا حَجِا عَكْفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الفنزجا(''' فهذه الأَلف لا تكون تأسيساً ؛ لأَنها منفصلة . فإن كانت الأَلف منقطعة وحرف الرَّويَّ من اسم مُضْمَر جاز أَن تُجْعَل الأَلفُ تأسيساً وغيرَ تأسيس؛ قال الشاعر فأَلزمَ التأسيس:

إِن شِفْتُمَا ٱلْفَحْتِمَا وَنَتَجْتُمَا وإِنْ شِفْتُمَا مِثْلًا بِمِثْلِ كَمَا هُمَا وَإِنْ شِفْتُمَا مِثْلًا بِمِثْلِ كَمَا هُمَا وَإِنْ كَانَ عَقْلٌ فَٱغْقِلًا لِأَخِيكُما ﴿ بَنَاتِ الْمَخَاضِ وَالْفِصَالُ ٱلْمَاحِما ﴿ ۖ )

رسائل أبني العلاء ، ص : ٧٤ ، والواني ، ص : ٢٢٨ (الكاني ، ص : ١٥٤) والقواني ، التنوخي ، ص : ٨٥ ، وعجزه في العملة ١ /١٩١ ، وجاءا جميعاً شاهداً عليها أيضاً في الغامزة ، ص : ٩٣ .

و ﴿ ابناً صَمِهُم ﴾ اللذان ذكرهما هما حصين وهرم ابنا ضمغم المريان ، وكان عنثرة قتل أباهما في حرب داحس والغيراء ، فكانا يتواعدانه .

وفي الأُصل: و ... بأن تُمُوت ، وما أثبته هو ما أطبقت عليه الروايات .

(١) في الأصل : و من ضميره و والوجه ما أثبت .

(٢) ديوانه ، ص : ٨ ، والجمهرة ٣ / ٣٢٠ ، ومقاييس اللغة ٤ /١٠٨ ، واللمان ( حكف ، حجا ) . والأول منهما في الجمهرة ١ / ١٨٠ مع آخر قبله ، والاشتقاق ، ص : ١٠٤ ، والمخصص ٣ / ١٠١ ، ١٢ / ١٢ ، ١٥ / ١٣٥ ، وثانيهما في الجمهرة ٣ / ١٠٠ ، ومقاييس اللغة ٤ / ١٥٠ ، واللمان ( فنزج ) . وجاءا شاهدا على المسألة في مقدمة المزوميات ، ص : ٥ والقواني ، للتنوخي ، ص : ٣٨ ، والمقد ٥ / ٩٩٤ . وجاء الأول منهما مع آخر من الأرجوزة نفسها شاهداً عليها أيضاً في رسائل أبي العلاء ، ص : ٧٤ .

و البيتان في صفة ثور و نماجه . « يمكفن به » أي يقبلن عليه . وحجا بالمكان : : أقام . والفنزج : رقص للعجم يأخذ فيه بمضهم بيد بعض .

(٣) البيتان لموف بن عطية بن الحرع التيمي من قصيدة كان من خبرها أن بني عبد مناة بن بكر ابن سعد بن ضبة أغاروا عل جيران له فأخلوا إبلهم ، ولما رغب إليهم أن يردوا عل جيرانه إبلهم أخلوا يضحكون منه وقالوا: إن شئت جمعنا ألى إبلا، وإن شئت عقلنا ــ

فجعل ألف و المقاحم » مع ألف و كماهما » وألف و كما » منقطعة وألف و هما » (١) وهو حرف من وألف و هما » (١) وهو حرف من إضمار لا يزول . وقال زهير:

أَلَّا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَرَى النَّاسُ مَا أَرى مِنَ اللَّهْ ِ أَو يَبْدُو لهمْ ما بَدَا لِبَا بِسَا بِهِ اللَّهْ ِ أَو يَبْدُو لهمْ ما بَدَا لِبَا بِسَا لَيْ النَّي لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضى ولا سابقاً شَيْعاً إذا كانَ جائيسا(٢)

<sup>-</sup> لك ! ثم إن هوفاً مكن جيرانه أن يأخلوا من إبل القوم مثل ما أخلوا لهم ، فجاؤوه فقالوا :
يا هوف ما حملك عل ما صنعت ؟ فقال : الذي صنعتم حملني ، وأخذ يلعب بهم ويقول :
إن شتم جمعنا لكم ، وإن شتم عقلنا لكم ! ثم قال في ذلك القصيدة . وهي في الأصمعيات ،
ص : ١٩١ – ١٩٤ ، ومنها أربعة أبيات فيها بيتا الشاهد في الحزانة ٣ /٣٨٣ ، والرواية فيهما «إن شتم ... الخ يه بضمير الجمع ، وهو الوجه . والبيتان - بمثل رواية الأخفش في الوافي ، ص ٢٧٣ (الكاني ، ص : ٥١٥) والغارة ، ص : ٩٣ ، وبقريب منها
في العدة ١ /١٩٣ من الجرمي، وقد استشهدوا بهما عل مثل ما استشهد بهما أبو الحسن .
وثانيهما في المماني الكبير ، ص : ١٠١٣ ، واللسان (عقل) .

وقوله : وألقحم ونتجم و أي ألقحم الإبل ونتجتموها ، يقال : و نتج الرجل الناقة و إذا ولي نتاجها ، أي ولادتها ، حى تضع . و والعقل و : الدية . ويروى : ووإن كان عقلا و بالنصب على أن وكان و ناقصة ، وأما الرفع فعل تقديرها تامة . و وابنات المخاض و : أولاد النوق إذا استكملت سنة ودخلت في الثانية ، واحدها : وابن عاض و والأنثى و بنت عاض و . وقد صحف في الأصل إلى و بذات المخاض و والنعاض الم و بنات عاض و . وقد صحف في الأصل إلى و بنات المخاض و والناس الم و ولا يكان والبكار و جمع و مقم و ولا يكر و وهو من الإبل ممنزلة الفي من الناس . و والمقاحم و جمع و مقحم و ابن المفول – وهو الذي يلقي سنين في عام واحد ، ولا يكون ذلك إلا السي، النذاء أو ابن الحرمين .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ووالروي ميمهما و وما بعده من كلام المؤلف يشهد بصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) البيتان من قصيدة ينسبها بعضهم إلى زهير ، ويعزوها آخرون إلى صرمة بن أنس الأنصاري . وهما في ديوان زهير ، ص : ٢٨٤ ، ٢٨٧ ( شرح ثملب ) وص: ٢٦٣، ١٦٥ =

فألف و بدا ، منقطعة من و لبا ، وإنما تلزم هذه الأَلفُ المنقطعةُ وتكونُ تأسيساً إذا كان حرف الرويِّ ضميرًا، نحو ياء وليا ، أو حرفاً من مُضْمَر، نحو ميم وهما ، في قوله: وكما هما ، وياء وهي ، في قوله: وهي ماهيا ،

وقال أبو النجم:

وَطَالَمَا وَطَالَمَا وَطَالَمَا وَطَالَمَا غَلَبْتُ عادًا وغَلَبْتُ الأَعْجَمَا ( ) وَطَالَمَا عليه و طال ، فلم يجعل الأَلف تأسيساً ؛ لأَنّه أراد أصل ما كانت عليه و طال ،

فلم يجعل الآلف تناسيسا ؛ لآنه اراد اصل ما كانت عليه « طال » و «ما » إذا لم يجعله كلمةً واحدةً ، وهو قد جعلهما كلمةً واحدةً ، وكان

 <sup>(</sup>شرح الأعلم) . وجاءاً شاهداً على المسألة في الوافي ، ص ٢٢٩ ( الكافي ، ص : ١٠٤ - ١٠٥ ) والنامرة ، ص : ٣٤ ، وجاء أولهما كذلك في العقد ٥ / ٤٩٩ . وثانيهما - وهو من مشهور شواهد النحو - في كتاب سيبويه ١ / ٨٨ ، ١٥٤ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٤٩٤ ، ٢٩٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠١ ، وشرح المفصل ٢ / ٢٥ ، والخصائص ٣ / ٣٥٣ ، ٢٨٨ ، ٤٦٠ ، ٤٧١ ، ٢٥١ ، ٤٧٨ ، ٤٥٠ ، المفصل ٢ / ٣٥ ، ومنفي الحبيب ، ص : ٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٨٠ ، ٤٧١ ، ٢٧١ ، ٢٥٠ ، ٢٧٨ . وانظر الخزائة ٣ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۱) جاءا شاهدا على المسألة في العقد ه / ٩٩٩ . وهما في المحكم ١ / ٢٠٧ ، واللسان (عجم) وفيهما عقب البيتين : و إنما أراد و العجم » فأفرد لمقابلته إياه به عاد » و و عاد » لفظ مفرد وإن كان مناه الجمع . وقد يجوز أن يريد و الأعجمين » . وإنما أراد أبو النجم بهذا الجمع ، أي غلبت الناس كلهم . وإن كان العجم ليسوا ممن عارض أبا النجم ، لأن أبا النجم عربي والعجم غير عرب » . ويلي ذلك كلام يشبه أن يكون مأخوذاً من كلام أبي الحسن ههنا .

وقد أنشد أبو يمل التنوخي في القرافي ، ص : ٨٦ شاهداً على المسألة بيتين أولهما كالذي ههنا ، وهما :

وطالما وطالما وطالما سقى بكت خالد وأطمسا

والبيتان في الواني ، ص : ١١٧ ( الكاني ، ص : ٨٠ ) استشهد بهما عل لحاق الحبن أجزاه الرجز . والبيت الأول في مجالس ثعلب ، ص : ٣٢٦ غير منسوب .

القياس أن يجعلها تأسيساً [لأنهما] (١) صارتا كلمة واحدة . ولولا أنَّ ذا جاء ما أجزناه .

وإنما جاز في ألف وكما هما و وماهبا و ألا تكون "أسيساً ولم يجز إلا أن تكون ردفاً في المنفصل لأن التأسيس متراخ عن حرف الروي بينه وبينه حرف قوي ، فصار كأنه ليس من القافية ، حتى دعاهم ذلك إلى أن أجازوا مع الألف التي في كلمة الروي غيرها من الحروف ؛ قال العجاج :

# يا دارَ سَلْمي يا اسْلَمي ثُمَّ اسْلَمِي

ثم قال:

فَخِنْدِفٌ هامةٌ هـذا العَالَمِ (٣)

وكان روبة \_ فيما بلغني \_ يعيب هذا (٤) . وهو قليل قبيح .

وقال الأعشى فجعل المنفصل ردفاً، ولا يجوز إلا ذلك، وكذلك قالته الشعراء:

رَحَلَتْ سُمِّيَّةُ غُدْوَةً أَجْمَالَهَا غَضْبِي عَلَيْكَ فَمَا تقولُ بَدَا لَهَا (٥)

#### وقال رؤبة:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : و إلا أن تكون ... و هو تخليط من الناسخ ، ورجه الكلام ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) سلف البيتان وتخريجهما ، ص : ٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك طبقات فحول الشعراء ، ص : ٦٤ ، والموشح ، ص : ٦ ، ٣٤٠ – ٣٤١

<sup>(</sup>ه) سلف البيت وتخريجه ، ص : ٢٠ .

بُكاء نُكُلي فَقَدَتْ حَبِيما فَهِي تُبكِّي بدأبا، و دابنيما ، (الج

جعل الألف التي في «بدا » ردفاً وهي منفصلة ، ولامَ «لها » هي الرويّ ، والياء التي في «وابنيما » ردفاً ، والميم في «ما » حرف الرويّ .

وليس المنفصل في التأسيس إذا جاء بعده حرف من غير مضمر هكذا، ولكنّه بمنزلة سائر حروف المعجم . وذاك أن ورأى دما » لو كان معه وملاكما » لم يجز؛ لأن الألف المنفصلة إذا كان بعدها غير حرف إضمار نحو ودم » وأشباه ذلك فهي بمنزلة سائر حروف المعجم ، وليس وإذا حجا » بمنزلة وكماهما » لأنّ الميم حرف الرويّ وهو ههنا حرف من مضمر ، والجيم حرف ليس من مضمر ؛ لأنه في موضع العين من وفعل » . ولو جعلت ورآهما » مع ورأى دما » لجاز ؛ لأن ورآهما » قد يكون في حال ليس بتأسيس إن شئت ويكون تأسيساً . و و رأى دما » لا يكون تأسيساً ، و و ورأى دما » ليس بمضمر ، و ورآهما » تُجعل دما » لا يكون تأسيساً ، و و هما »

<sup>(</sup>١) من أرجوزة في ملحقات ديوانه ، ص : ١٨٤ – ١٨٥ ، ويظهر أن ناشره لفقها من مصادر شي ولم يحسن ترتيب أبياتها . وهما في اللسان (بني ، رث) وثانيهما في المقتضب ٤/٢٧٢ ، وشرح المفصل ٢/٢١ ، وكتاب سيبويه ٢/٢٢٧ وقال فيه : «وزعموا أن هذا البيت ينشد على وجهين :

نهي ترثي بـ ۾ أبي ۽ « وابنيما ۾

و ه بأبا وابناما » ف ه ما » فضل ، وإنما حكى نديتها » . اه. وقد جاء نحو ذلك مبسوطاً في اللسان أيضاً في كلا الموضعين . وفي الفامزة ، ص : ٩٢ أن المبرد أنكر رواية «وابناما » بالألف .

والبيتان في صفة القوس ، وقبلهما في ملحقات الديوان :

تثن حين تجذب المخطوما أنين عبرى أسلمت حميما والظاهر أن ثاني هذين رواية أخرى في الأول عا ههنا .

مع «ملاكما » فتكون تأسيساً ، وإذا كانت مع «رأى دما » فهو مثل كونه مع شيء ليس فيه ألف .

وأما «كتابك» و «ثيابك» فلا يكون إلا تأسيساً ؛ لأنَّ ألف التأسيس ليست في كلمة ، لأنَّ الكاف لا تكون كلمة إنَّما هي حرف ، وهو حرف الرويَّ . الر

### باب ما يلزم القوافي من الحركات

وفي القوافي تمّا يلزم من الحركات: الرَّسُّ، وهي فتحة (١٠ الحرف النَّا العرف الله عنه التَّا العرف الله عنه الل

دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَراتِهِ وَلكنْ حَديثاً ما حَدِيثَ الرُّواحِلِ (٢)

ففتحة الواو هي الرسّ (٣٠) . ولا يكون الرسّ إلّا فتحة ، وهي لازمة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وسيأتي مثله في تعريف و التوجيه » و «المجرى» وهو جائز من باب الحمل على الممنى ، وإن كان الأوجه أن يقال : وهو فتحة ... » نحو ما قال في تعريف و الحذو » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ص : ٩٤ ، والمماني الكبير ، ص : ١١١٥ ، والسان (حجر) وصدره في الساحبي ، ص : ١٢٠ ، ١٤ . وهو أول أبيات كان من خبرها أن امرأ القيس نزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبهاني ، فأغار عليه بنو جديلة فذهبوا بإبله ، فقال له جاره خالد : أعطني رواحلك أطلب عليها مالك ، فقمل . فيقال : إن خالداً انطرى عليها ، ويقال : بل لحق القوم ، فاستنزلوه عنها وذهبوا بها أيضاً . فتحول امرؤ القيس عنه ، ونزل على جارية بن مر النعلي ، فأجاره وأكرمه ، فقال الأبيات يمدحه ويمدح قومه وينال من خالد .

والنهب : المال المنهوب . والحجرات : النواحي ، واحدثها : حجرة . وقد ذهب صدر البيت مثلاً يضرب لمن ذهب من ماله شيء ، ثم ذهب بعده ما هو أجل منه . انظر مجمع الأمثال / ٢٦٧ – ٢٦٨ .

رني الأصل : « ... حديث الدراخل » - تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فتحة الواو هي رس ۽ وما أثبته من اللسان ( رسس ) وقد جاءت فيه مقالة أبي الحسن هذه ، وجاء عقبها ما نصه :

ومنها الحَذُو، وهو حركة الحرف الذي قبل الرَّدف . وتجوز ضمَّته مع كسرته، ولا يجوز مع [الفتح] غيره، نحو ضمَّة ﴿ قُول ﴾ مع كسرة ﴿ وَيِهِل ﴾ وفتحة ﴿ قَوْل ﴾ مع فتحة ﴿ قَيْل ﴾. ولا يجوز ﴿ بَيْع ﴾ مع ﴿ بِيع ﴾ ﴿

وقد دفع أبو عمر الجرمي اعتبار حال الرس وقال : لم يكن ينبغي أن يذكر ؛ لأنه
 لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة ، فمنى جاءت الألف لم يكن من الفتحة بد .

وقال ابن جني : والقول على صحة اعتبار هلم الفتحة وتسميتها أن ألف التأسيس لما كانت معتبرة مسماة ، وكانت الفتحة داعية إليها ومقتضية لها ومفارقة لسائر الفتحات الني لا ألف بعد ها نحو و قتوال ع و و بتيشع ع و و كتعب ع و و ذرّب ع و و جمَمل ع و و حبَمل و و خمَمل من و نعو ذلك حد خُمَت باسم لما ذكرنا ، والآنها على كل حال لازمة في جميع القصيدة .

«قال : ولا نعرف لأزماً في القافية إلا وهو مذكور مسمى . بل إذا جاز أن نسمتي في القافية ما ليس لازماً ، أعني «الدخيل » فما هو لازم لا محالة أجدر وأحجى بوجوب التسمية له .

«قال ابن جني : وقد نبه أبو الحسن على هذا المعنى الذي ذكرته من أنها لما كانت متقدمة للألف بعدها وأول لوازم القافية ومبتدأها سماها الرس ؛ وذلك لأن الرس والرسيس أول الحمى الذي يوْذن بها ويدل على ورودها » .

وانظر النامزة ص : ٩٤ .

(١) نقل ابن سيده في المحكم ٣ / ٣٨١ تعريف و الحذو يه هذا بتصرف يسير في أوله ، ولم يصرح بأنه من كلام الأخفش ، وهو عنه في اللسان (حذا ) ومنهما استدركت ما بين حاصر تين ، وبه يستقيم الكلام . وجاه فيهما بعده :

وقال ابن جني : إذا كانت الدلالة قد قامت على أن أصل الردف إنما هو للألف ، ثم حملت الياء والواو فيه عليها ، وكانت الألف \_ يعني المدة التي يردف بها \_ لا تكون إلا تابعة للفتحة وصلة لها وعتذاة على جنسها = لزم من ذلك أن تسمى الحركة قبل الردف حذوا ، أي سبيل حرف الردف(١) أن يحتذي الحركة قبله، فتأتي الألف بعد الفتحة ، والواو بعد الضمة .

وقال ابن جني : فغي هذه السمة من الخليل ، رحمه الله ، دلالة على أن الردف بالواو
 والياء المفتوح ما قبلهما (٢) لا تمكن له كتمكن ما تبع من الردف(١) حركة ما قبله ٤ .

<sup>(</sup>١) في مطبوعتي المحكم والسان ﴿ الروي ﴾ وسياق الكلام يقتضي ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوعتي المحكم واللسان وقبلها وسياق الكلام يقتضي ما أثبت .

ومنها التَّوْجيه، وهي (١) حركة الحرف الذي إلى جنب الرويّ المقيّد، ولا يجوز مع الفتح غيره، نحو قوله:

قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ (٢)

التزم الفتح فيها كلَّها . ويجوز الكسر مع الضم في قصيدة واحدة (٣) ؟ قال الشاع :

(٣) جاءت مقالة الأخفش هذه في ﴿ التوجيه ﴿ فِي السَّانَ ﴿ وَجِهُ ﴾ وفيه بعده :

« قال ابن جني : أصله من « التوجيه » كأن حرف الروي موجّه عندهم أي كأن له وجهين ، أحدهما من قبله ، والآخر من بعده ؛ ألا ترى أنهم استكرهوا اختلاف الحركة من قبله ما دام مقيداً ، نحو « الحميق » و « العقّيق » و « المخبّر ق » كما يستقبحون اختلافها فيه ما دام مطلقاً ، نحو قوله :

| عجلان ذا زاد وغيرَ مُزُوّد        | **** *** *** *** ***    |
|-----------------------------------|-------------------------|
| وبذاك خبّرًنا الغرابُ الأسودُ     | مع قوله فيها :          |
|                                   | وقوله :                 |
| عَنَمٌ يكادُ من اللطافة ينعُفُّدُ | *** *** *** *** *** *** |

فلذلك سميت الحركة قبل الروي المقيد توجيهاً إعلاما أن للروي وجهين في حالين مختلفين . وذلك أنه إذا كان مقيداً فله وجه يتقدمه ، وإذا كان مطلقاً فله وجه يتأخر عنه ، فجرى عجرى الثوب الموجّة ونحوه .

وقال : وهذا أمثل عندي من قول من قال : إنما سُميّ توجيهاً لأنه يجوز فيه وجوه
 من اختلاف الحركات ؛ لأنه لو كان كذلك لما تشدّد الحليل في اختلاف الحركات قبله ،
 ولما فحنش ذلك عنده ،

<sup>(</sup>١) أنظر ما سلف ، ص : ٢٥ التعليق : ١ .

 <sup>(</sup>٢) مطلع أرجوزة العجاج . ديوانه ، ص : ١٥ . وهو ١٤ كثر الاستشهاد به في كتب اللغة و المروض وغيرها . وقد جاه شاهداً على ما ذكر أبو الحسن في الموشح ، ص : ٨ ، وشرح ما يقع فيه التصحيف ، ص : ٢٨٧ .

مَضْبورةٍ قَرُواء هِرْجابٍ فُنْقُ

ثم قال:

أَلُّفَ شُتَّى ليسَ بالراعي الحَمِقُ

وقد أجازوا الفتح مع هذا؛ قال:

وقاتم ِ الأَعْماقِ خاوي المُخْتَرَقُ (١)

وليس هذا كالألف والياء والواو في الرّدف ؛ لأنَّ تلك حروف فقبح جمعُها في قصيدة ، وهذه حركات ، فكانت أقلَّ من الحروف وأضعف . ومن لم يجعل المفتوح مع المكسور والمضموم شبّهه بترك الأَلف مع الياء والواو في الرّدف . وقد جعلت الشعراء المفتوح مع المكسور والمضموم

ومطلع الأرجوزة في صفة مهمه . قوله : «وقاتم الأعماق يم الفتية : النبرة إلى حمرة . والأعماق : ما بعد من أطراف المفارز ، واحدها : عُثَق ، يضم الدين وفتحها وسكون الميم . والحاري : الحالي . والمحترق : اسم مكان من يا اخترق المفازة يم أي قطمها . وقوله : «مضبورة ... الخ يم في صفة ناقة . وقبله :

تنشعاته كل مغلاة الوهق

تنشطته : تجاوزته بنشاط ، والهاء فيه عائدة عل « تاتم الأعماق » . والمنلاة من النوق : التي تبعد الحطو . والوهق : المباراة والمسايرة . ومضبورة : مجتمعة الحلق مكتنزة . وقرواه : طويلة القرى ، أي الظهر . وهرجاب : طويلة ضخمة . وفنق : فتية .

وقوله : « ألف شي ... الغ » في صفة عير . يقول : جمع أتنه وألفهن ولم يدعهن متفتتات .

<sup>(1)</sup> الأبيات الثلاثة من أرجوزة رؤية المشهورة ، وثالثها هو مطلعها . ديوانه ، ص : ١٠٤ ، وهي من أكثر الشواهد دوراناً في الكتب ، ولا سيما المطلع ، وسيأتي غير ما مرة فيما يستقبل من هذا الكتاب . وقد جاءت الأبيات شاهداً على ما ذكره أبو الحسن في الموشح ، ص : ٨ - ٩ ، وشروح السقط ٢ / ٨٥ - ٨٥ ، وبعضهم يستشهد على ذلك بالأخيرين ويجمل مكان الأول بيتاً آخر من الأرجوزة نفسها جاء الترجيه فيه ضمة . انظر المنصف ٢ / ٣ ، وشرح ما يقم فيه التصميف ، ص : ٢٨٧ ، واللسان (وجه) .

فأكثرت من ذلك؛ قال طرفة:

نَزَعُ الجاهل في مَجْلسِنا فترى المَجْلسَ فينا كالحَرَمْ ثم قال:

فهي تنضي قِبَلَ السدّاعي إذا جَعَلَ الداعي يُخَلِّلْ وَيَعُمْ (١) ومنها المَجْرى، وهي حركة حرف الرّويّ فتحته وضمّته وكسرته. وليس في الرويّ المقيّد مجرى.

والمقيّد على ضربين: مقيّد تمّ به وزنه، نحو: والمقيّد على ضربين وقاتم الأعماقِ خاوي المخترّق (٢)

فإن زدت فيه حركة كانت فضلًا على البيت . ومقيد مُدَّ عمّا هو أَقصرُ منه ، نحو وفعولُ ، في ثاني المتقارب ، مُدَّ عن وفعَلُ ، عوضاً له من الوصل (٣) .

ومنها النَّفاذ، وهو حركة هاء الوصل التي تكون للإضمار . ولم

<sup>(</sup>۱) من قصيدته التي يذكر فيها يوم قضة . ديوانه ، ص : ١٠٦ ، ١١٠ . ورواية الثاني فيه :

قدماً تنضو إلى الداعي إذا خلل الداعي بدعوى ثم عم
ولا شاهد فيه على هذه الرواية . والبيتان – بنحو رواية الأخفش – في الموشح ، ص : ١٠ ،
وهما برواية أخرى في ثانيهما فيها سناد أيضاً في شرح ما يقع فيه التصحيف ، ص : ٢٨٧ .
وقوله : و نزع الحاهل و أي نكفه عن جهله وننهاه . وقوله في البيت الآخر – وهو
في صفة خيلهم : و فهي تنفي ... و هكذا جاه في الأصل وفي شرح ما يقع فيه التصحيف ،
والظاهر أن قوله : و تنفي و لغة في و تنفو و أي تتقدم مسرعة . وقوله : و يخلل و أي

<sup>(</sup>٢) تقدم البيت وتخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) جاءت مقالة الأخفش هذه في السان (قيد) بتصرف يسير .

يتحرّك من حروف الوصل غيرها . نحو فتحة هاء :«أجمالها»<sup>(١)</sup> وكسرة هاء :

نَجَرُدَ المجنونِ مِــن كِسائهِي<sup>(٢)</sup>

وضمة هاء :

وبليد عامية أعماؤهو (٣)

فهذا جميع ما ذكره الخليل من اللوازم في القوافي من الحروف والحركات. وفيها غير هذا لم يذكره، وهو أن العرب إذا أنشدت الشعر الذي في آخره الهاء الساكنة التي للمضمر المذكر، والبيتُ لا يحتاج إلى حركتها، حرّكوها(ع) بالضمّ وزادوا بعدها واوا، نحو قوله:

أَخْطَلُ وَالدُّهُرُ كَثِيرٌ خَطَلُهُو

ونحو:

لَمَّا رأبتُ الدُّهْرَ جَمًّا خَبَلُهُو (٥)

كلُّهم يحرَّك الهاء ويزيد الواو ، ويكسرها ويزيد ياء إذا كانت في موضع تكون في كلامهم مكسورة .

رحلت سبية غدوة أجمالها فضبي عليك فما تقول بدا لها

وقد سلف البيت وتخريجه ، ص : ٢٠ .

<sup>(</sup>١) يعني في قول الأعشى :

 <sup>(</sup>٢) البيت لأيسي النجم العجلي في صفة فرس ، وقد سلف هو وتخريجه ، ص : ٢١ . وجاء في
 هذا الموضع من الأصل : و ... عن كسائه ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هو مطلع أرجوزة لرؤبة ، وقد سلف هو وتخريجه ، ص : ٢١ .

 <sup>(</sup>٤) أي الأصل : « وحركوه » بتذكير الضمير ، وإقحام الواو ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٠) البيتان لأبسي النجم العجلي في المسان ( خطل ) بتقديم ثانيهما . وقد سلف هذا الثاني، ص: ٢٠

وكثير من العرب يحرّك الرويّ المقيّد ويزيد عليه نوناً في الوصل، سمعت ذلك تمّن لا أحصيه من العرب في نحو:

وقاتم ِ الأَعماقِ خاوي المُخْتَرَقِنْ

ونحو:

وَمَنْهَل وَرَدْتُهُ طام خالِنْ (٢٠) ورَدْتُهُ طام خالِنْ (٢٠) وزعم يونس أنه سمع نحو ذلك من رؤبة (٣٠) .

وممّا لم يذكر الخليلُ من الأسماء: التعدّي والمتعدّي، والغلوّ والغالي . أما التعدّي فحركة الهاء التي للمضمر المذكر الساكنة في الوقف (٤٠)، نحو وخَبَلُهُ ، فالهاء متحركة إذا وصلت كلامك . والمتعدّي الو او التي تلحقها من بعدها ، نحو :

# تَنْفُشُ مِنْهُ الخَيْلُ ما لا تَغْزِلُهُو (\*)

(۱) سلف البيت وتخريجه ، ص : ۳۸ . وقد جاه شاهداً على المسألة في شرح المفصل ۹ /۳۶ ، و ومغني اللبيب ، ص : ۳۶۲ ، وشرح الكافية ١ /١٥ . وانظر الخزانة ١ /٣٨ ، والمسان (غلا) .

(٢) لم أقف له عل نسبة ولا صلة . وقد جاء شاهداً على المسألة في شرح المفصل ٢٤/٩ .

(٣) قال ابن هشام في منني اللبيب ، ص : ٣٤٣ : وأنكر الزجاج والسيراني هذا التنوين البتة لأنه يكسر الوزن ، وقالا : لمل الشاعر كان يزيد وإنه في آخر كل بيت ، فضمف صوته بالهمزة ، فتوهم السامع أن النون تنوين . واختار هذا القول ابن مائك ۽ . وقد حكى مقالة الزجاج والسيراني أيضاً البندادي في الخزانة ١ / ٣٨ وعقب عليها بقوله : ووفي هذا توهيم الرواة الثقات بمجرد الاحتمال ۽ . وانظر المعدة ٢ / ٣١٢ .

(٤) في الأصل : و في الشعر ع , وما أثبته - وهو الصواب - من تعريف و التعدي ع في المحكم،
 لابن سيده ٢ / ٢٢٨ - وهو عنه في السان (عدا) - وقد أعذه فيما يظهر من كلام أبسي
 الحسن هذا وإن لم يصرح بذلك .

(ه) في الأصل : «تنفس منه ... ما لم ... » – تصحيف . والبيت لأبعي النجم العجل من أرجوزة في صفة الحيل والحلية أورد منها ابن عبد ربه في العقد ١ / ١٧٧ – ١٧٤ قطمة كبيرة حـ

وكذلك الياء . فحركة الهاء التعدّي، والواو المتعدّي (١) .

والنُّلُوُّ حركة قاف :

وُقَاتِم ِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقِنْ <sup>(٢)</sup>

والنون هي الغالي .

وهذه الحركة والنون والواو والياء لا يُحْتَسَبُ بهن في البيت ، إنما هن زوائد كزوائد الواو وسائر حروف العطف في أوّل البيت وفي أول النصف الثاني ثم لا يُحْتَسَبُ بهن ، وإنما زادوهن كما يزيدون وما ، و لا ، في الكلام ، وكما يزيدون الميم في وابن ، فيقولون : وابنم ، وليم زائدة منوّنة . وإنما دعاهم إلى حركة الهاء وإدخال الواو أن ذلك كان حالها في كلامهم ، فاستنكروا إسكانها لأنها لم تكن تجري ذلك كان حالها في كلامهم ، فاستنكروا إسكانها لأنها لم تكن تجري

فيها البيت الشاهد . وهو مع آخر في الحمهرة ٣ /٦٦ ، ووحده مصحفاً في النسان (نوف ، غزل) . وقد جاء شاهداً على التعدي والمتعدي في الواني ، ص : ٣٣٥ (الكافي ، ص : ١٩٩١) وروايته فيه : « تنسج منه .... » . وقبله :

حَى إذا أدرك خيلا مرسله " ثار عجاج مستطير قسطلُسه"

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . وأخشى أن يكون في هذا الموضع اضطراب وسقط . وأن يكون وجه الكلام وتمامه كما جاه في المحكم ٢ /٣٢٨ والمسان (عدا ) بعد البيت الشاهد :

وفحركة الهاء هي التعدي ، والواو بعدها هي المتعدي ، وكذلك قوله : وامتلاً عُسُرُشا عُسُنْه للقمتهي

حركة الهاء هي التعدي ، والياء بعدها هي المتعدي . .

وقد جاه فيهما بعده كلام ربما كان أصله من كلام ابن جني ، ونصه :

<sup>•</sup> وإنما سميت هاتان الحركتان تعدياً ، والياء والواو بعدهما متعدياً لأنه تجاوز للحد وخروج عن الواجب ، ولا يعتد به في الوزن ؛ لأن الوزن قد تناهى قبله ، جعلوا ذلك في آخر البيت بمنزلة الحزم في أوله .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص : ٣٨ . وقد رسم في الأصل : والمخترق يا بلا نون ، والوجه ما أثبت .

هكذا على ألسنتهم، فأجروها على كلامهم، وجعلوا ما زادوا فيها زيادة في الشعر، إذ كان الشعر يحتمل الزيادة، ولا يكون ذلك كسرًا له.

وأما حركة حروف الروي المقيد فإن أكثر الشعر مطلق، ومن لغة هؤلاء أن يزيدوا في المطلق النون في الوصل، وكثر ذلك على ألسنتهم واعتادوه فيما يحتاجون إليه ،فَجَرَوا على ذلك فيما لا يحتاجون إليه كما قال كثير من العرب: «هذا الرّام » و «هذا القاض » في الوقف، فحذفوا الياء لعلمهم أن سيدخل عليه في الوصل حذف الياء للتنوين لثلا يجتمع ساكنان ، ويقولون: «هذا القاض » فيحذفون الياء وليس بعدها ساكن ولا يتخوفونه ؛ لأن هذا في أكثر كلامهم تحذف منه الياء للتنوين ، إذا طرحت الألف واللام طرحت منه الياء "، فلما كثر حذفها فيما يحتاجون إليه حذفوها فيما لا يحتاجون إليه "! .

ومنها الإشباع، وهو حركة الحرف الذي بين التأسيس والرويّ المطلق، نحو قوله:

يَزِيدُ يغُضُّ الطَّرْفَ دُوني كَأَنما ﴿ زَوَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَلَيَّ المَحاجِمُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ووطرحت الياء ۾ .

 <sup>(</sup>۲) انظر في المسألة كتاب سيبويه ٢ / ٣٨٨ – ٢٨٩ ، وشرح المفصل ٩ / ٧٤ – ٧٥ ،
 وشرح الشافية ٢ / ٣٠٠٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ٢٠٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) البيت للأعثى من قصيدة في هجاه يزيد بن مسهر الشيباني . ديوانه ، ص : ٨٥ ، والكامل ،
 ص : ٢٤٤ ، والجمهرة ١ /١٧٨ ، وشرح القصائد السبع ، ص : ٢٩٤ ، والمحتسب ٢ /٥٤ ، ومقاييس اللغة ٣ /٣٤ ، وسمط اللآلي ، ص : ٢٥١ ، وشروح السقط ٤ ص : ٣١٧ ، والسان (زوى) .

وقوله : « زوى بين عينيه ... » أي جمعه وقبضه ، يمني هبوسه وتقطيبه لما يكنه له من العداوة والبغضاء .

كسرة هذه الجيم هي الإشباع [و] قد لزمتها العرب في كثير من أشعارها . ولا يَحْسُن أَن يجتمع فتح مع كسر [ولا ضمّ] ولا مع كسر ضمّ ؛ لأن ذلك لم يُقَلُ إلا قليلًا . وقد كان الخليل يجيز هذا ولا يجيز التوجيه إذا اختلف الفتح أو الكسر أو الضمّ ،والتوجيه قد جمعته العرب وأكثرت من جمعه ، وهذا لم يُقَلُ إلا شاذا ، وهذا أجدر ألا يُجاز "" . وقد لزم الأعشى الكسر في هذه القصيدة كلها وفي كلِّ شيء ، ولزمه امروُ القيس . وجميعُ ما سمعنا من الشعر على هذا إلا الشيء القليل يشذ، قال:

وَخَرَجَتْ ماثلةَ التجاسُـر

في قوله:

قَوْمي عَلَوْا قِدْماً بِمَجْدٍ فاخـرِ لَمْعَ القَطا تَأْتَي لِخيسِ باكِرِ<sup>(۲)</sup>

## والمفتوح أقلّ :

(١) نقل ابن سيده في المحكم ١ /٣٣٨ مقالة الأخفش هذه في و الإشباع ۽ بتصرف يسير ، ، وهي هنه في اللسان (شبع) ومنهما استدركت ما بين حاصرتين . وجاه فيهما عقبه :

وقال ابن جي : سمي بذلك من قبل أنه ليس قبل الروي حرف مسمى إلا ساكناً ،
 أغي التأسيس والردف . فلما جاء الدخيل عركاً مخالفاً للتأسيس والردف صارت الحركة فيه كالإشباع له ؛ وذلك لزيادة المتحرك على الساكن لاعتماده بالحركة وتمكنه بها » .

<sup>(</sup>٢) لم أقف لها على نسبة . والأول منها في اللسان ( جسر ) .

والتجاسر : المضي والإقدام ، وناقة جسرة ومتجاسرة : ماضية ، جريئة على السير . والحبس : من والحبس : من المبع : مصدر هلم الطائر بجناحيه » أي حركهما في طيرانه وخفق بهما . والحبس : من أظهاء الإبل ، وهو أن تشرب يوم ورودها ، وتصدر يومها ذلك ، وتغلل بعد ذلك في المرحى ثلاثة أيام سوى يوم الصدر وترد اليوم الرابع .

والظاهر أن بين البيت الأخير وسابقه بيتاً أو أكثر لم ينشده أبو الحسن .

يا نخلَ ذاتَ السَّدْرِ والجراولِ تَطاولِي ما شِفْتِ أَنْ تَطاوَلِي إِنَّا سَنَرْمِيكِ بِكُلِّ بازِلِ'``

وكل هذه الحروف والحركات قد تجتمع في قافية إلا التأسيس والرَّدف فإنَّهما لا يجتمعان في قافية ، ولا الرسّ والحذو ، ولا التعدّي والمتعدّي والغلوّ والغالي . ويكون التعدّي والمتعدّي معها كلّها . وقد يكون الغلوّ والغالي معها كلها إلا الخروج والنفاذ .

وقد ذكروا أن لبيدًا قال في قوله : كُبَيْشَةُ حُلَّتْ بَعْدَ أَمْلِكَ عاقِلاً (١٢)

ثم قال فيها: وقاتكا ، ففتح "". ولم نسمعه ولا شيئاً من نحوه إلا شاذًا . وزعموا أن هذه الأبيات من قول العرب:

يا نَخْلَ ذاتَ السَّدْرِ والجراوِل تطاوَلِي ما شِفْتِ أَنْ تَطاوَلِي اللهُوجِ لَيِّنِ المفاصِل<sup>(1)</sup>

(١) هكذا جاءت هذه الأبيات ههنا من غير ما تمهيد لإنشادها ، وستأتي قريباً مع آخر بعدها . ولم أقف لها على نسبة . والثلاثة التي هنا في الموشح ، ص : ١٠ ، واللسان (نخل) عن الأخفش . والأولان في الجمهرة ٢ /٨٣ ، والواني ، ص : ٣٣٣ (الكاني ، ص : ١٥٨) وشروح السقط ٢ / ٨٣٠ .

ونخل : ترخيم ه نخلة » يريد بطن نخلة بطريق مكة . والسدر : شجر النبق . والجراول : جمع جرول ، وهو من الحجر ما يقله الرجل ودونه ، وفيه صلابة . وفي الأصل : « الجداول » — تصحيف .

(۲) دیوانه، ص : ۲۳۲، وتمامه :

... ... وكانت له خبلا على النأي خابلا (٣) لم أجد في قصيدة لبيد المذكورة بيتاً ينتهي جذا اللفظ . ولمل ذلك وقع في رواية من يحكي عنهم أبو الحسن للقصيدة .

(٤) انظر التمليق (١) في هذه الصفحة .

و نخلة ، اسم موضع ، فرخم . قال أبو عثمان : سمعت أفصح الناس ينشد هذه الأبيات . وقال صخر الني :

لو أن أصحابي بنو معاويه أهلُ جنوب نخلة الشآميه الشآميه للقاب العاويه (١)

وفي القواني: الإقواء، والإكفاء، والسناد، والإيطاء .

أمَّا الإِقواء فمَعِيب، وقد تكلمت به العرب كثيرًا . وهو رفع بيت وجرٌ آخر، نحو قول الشاعر:

لا بأُسَ بِالقَوْمِ مِنْ طُولٍ وَمِنْ عِظَم بِالقَوْمِ مِنْ طُولٍ وَمِنْ عِظَم العَصافيــــــرِ (٢٠

ثم قال:

كَأَنَّهُمْ قَصَبٌ جُوفٌ أَسَافِلُهُ مُنَقَبٌ نَفَخَتْ فِيهِ الأَعَاصِيرُ جَرٌ قافية ورفع أُخرى . وقال النابغة :

سَعَطَ النَّصيفُ وَلَمْ ثُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَناوَلَتْهُ وَٱنَّفَتْنا بِالبَـــدِ

(١) من رجز له في شرح أشمار الهذاليين ، ص : ٢٨٠ ، وانظر تحريجه فيه ، ص : ١٤٠٦ .
 وكان من خبره أن صخر الني خرج في طائفة من قومه فأغار على بني المصطلق من حزامة ،
 فأحاطوا به وجرح ، فاستبطأ أصحابه وأنشأ يقول : الرجز .

هذا ، ويظهر أن هذه الفقرة ابتداء من قوله : «نخلة : امم موضع يه حتى منتهى الأبيات دخيلة على الكتاب ، وأنها مما علقه بعض قدماه قرائه عن أبيي عثمان ، والظاهر أنه أبو عثمان بكر بين محمد المازني (ت ٢٤٨ هـ) وهو أحد من أخذوا عن أبيي الحسن ، وكان يناظره . وقد أشار الناسخ إلى ذلك ، فكتب ومن يه فوق لفظ و نخلة يه و « إلى » فوق لفظ و العارية يه .

(٢) البيتان لحسان بن ثابت من قصيدة في هجاء بني الحارث بن كعب . ديوانه ، ص : ٨١ ،
 ورواية الثاني فيه :

كأنكم خشب جوف أسافله مثقب فيه أرواح الأعاصير ولا إقواء فيه على هذه الرواية . والبيتان ، برواية الإقواء ، في الموشح ، ص : ١١ – ١٦ . بِمُخَضَّبٍ رَخْصِ كَأَنَّ بَنانَـهُ عَنَمٌ يَكَادُ مِن اللَّطَافَةِ يُعْفَدُ ''' وقد سمعت مثل هذا من العرب كثيرًا ما لا يحصى، قل قصيدة ينشدونها إلا وفيها الإقواء، ثم [لا] يستنكرونه؛ وذلك لأنه لا يكسر الشعر، وكلَّ بيت منها شعر على حياله'''

(١) البيتان من قصيدته التي وصف فيها المتجردة امرأة النعمان بن المندر . ديوانه في مختار الشعر الجاهل ١ /١٨٥٠ ، والغامزة ، ص : ٩٠ . وقد أقوى في بيت آخر من هذه القصيدة ، وهو قوله :

زمم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك خبرنا الغداف الأسود انظر طبقات فعول الشعراء ، ص : ٥٥ - ٥٥ ، والموشح ، ص : ١١ ، وشرح التصائد السبم ، ص : ١١٧ . وله في ذلك خبر مشهور بجمله أنه قدم المدينة فغته قينة في شعره هذا ، ومدت صوبها بقوله : والغداف الأسود و و يعقد و و باليد و فتفطن للإقواء فلم يعد له . انظر طبقات فعول الشعراء ، ص : ٥٩ ، ومرح ديوانه ، لابن السكيت ، ص : ٢٩ ، والشعر والشعراء ، ص : ٥٩ ، ٧٥١ - ١٥٨ ، ١٦٨ ، ٧٠٠ ، والخمائص ١ / ٢٩٠ ، والأغلني ١١ / ١٠ - ١١ وفي الأخير أنه غير البيت الذي أنشده الأخفش فجمله و عم عل أغصانه لم يعقد و وفي الحسائص أنه غير الإخر فبعمله و وبذلك تنماب الغراب الأسود و وكذلك جاءت رواية البيتين في ديوانه بشرح ابن السكيت ، ص : ٢٩ ، ٥٥ إلا أنه ذكر في الشرح الرواية الأخرى في كليهما ، ونسبها الله عيدة .

(٢) جاءت مقالة الأخفش هذه بتصرف يسير ، وبإسقاط بيتي النابغة في اللسان (قوا) ومنه زدت ما بين حاصرتين . وجاء فيه بعده :

وقال أبن جي : أما سمعه الإقواء عن العرب فبحيث لا يرتاب به ، لكن ذلك في المجتماع الرفع مع الجر ، فأما مخالطة النصب لواحد منهما فقليل ، وذلك لمفارقة الألف الياء والواو ومشابهة كل واحدة منهما جميعاً أختها . فمن ذلك قول الحارث بن حلزة : فملكنا بذلك الناس حسي ملك المنذر بن ماء السماء

مع قوله :

م الفريد المستحدة والمستحدة المستحدة المستحدد ا

رأيتك لا تغنين عـــني نـــقـرة إذا اختلفت في الهراوى الدمامك ۗ =

| وزعم الخليل أن الإكفاء هو الإقواء . وقد سمعتُه من غيره من                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هل العلم (١). وسأَلتُ العربَ الفصحاء عن الإكفاء، فإذا هم يجعلونه                                               |
| = ويروى : والنمائك ۽ .                                                                                         |
| فأشهد لا آنيك ما دام تنضب بأرضك أو صلب العصا من رجالك                                                          |
| ومعنى هذا أن رجلا واعدته امرأة فعثر عَلَيْهَا أهلها فضربوه بالعصي ، فقال هذين                                  |
| لبيتين . ومثل هذا كثير .                                                                                       |
| فأما دخول النصب مع أحدهما فقليل . من ذلك ما أنشده أبو على :                                                    |
| فيحيى كسان أحسن منك وجها وأحسن في المصفرة ارتداءا                                                              |
| ثم قال :                                                                                                       |
| وفي قلبي على يحيى البلاءُ                                                                                      |
| وساق بعده شواهد كثيرة ثم قال :                                                                                 |
| ووفي الجملة إن الإقواء وإن كان عبياً لاختلاف الصوت به فإنه قد كثر . واحتج                                      |
| لأخفش لذلك بأنَّ كل بيت شعر برأسه ، وأن الإقواء لا يكسر الوزن . وزاد أبو علي                                   |
| ي ذلك فقال : إن حرف الوصل يزول في كثير من الإنشاد نحو قوله :                                                   |
| قفا نبك من ذكرى حبيبومنزل°                                                                                     |
| وقوله :                                                                                                        |
| أيتها الحيام                                                                                                   |
| وقوله:                                                                                                         |
| الأيام                                                                                                         |
| فلما كان حرف الوصل غير لازم لأن الوقف يزيله لم يحفل باختلافه ، ولأجل ذلك                                       |
| ما قلّ الإقواء عنهم مع هاء الوصل ؛ ألا ترى أنه لا يمكن الوقوف دون هاء الوصل كما الله عنه مع هاء الوصل كما الله |
| مكن الوقوف على لام ومنزل ، ونحوه 19 فلهذا قلَّ جداً نحو قول الأعشى :                                           |
| ما بالما بالليل زال زوالها                                                                                     |
| فيمن رفع ) .                                                                                                   |
| (١) وهو قولَ أبسي عبيدة ووافقه ابن قتيبة وغيره . وأما الإقواء عند هؤلاء فنقصان حرف                             |

أو مَا يَقُومَ مَقَاَّمَهُ مَنْ عَرُوضَ البَيْتُ ، نَحُو قُولُ الرَّبِيعِ بَنْ زَيَادُ : أَفْهِمُدُ مَقَتَلُ مَالِكُ بَنْ زَهِيرٍ تَرْجُو النَّسَاءُ عَوَاقَبِ الْأَطْهَارِ وغيرهم يسمي هذا والإقعاد في وانظر في المسألة طبقات فعول الشعراء، ص: ٨٥ ، = الفساد في آخر الشّعر والاختلاف من غير أن يحدّوا في ذلك شيئاً . إلا أنني رأيت بعضهم يجعله اختلاف الحروف، وأنشدته:

كَأَنَّ فَا قَارُورَةٍ لِـــم تُعْفَصِ منها حِجاجا مُقْلَةٍ لَم تَلْخَصِ كَأَنَّ صِيرانَ اللها المنقَّزِ (١)

فقال : هذا إكفاء . وأنشده آخر قوافي على حروف مختلفة فعابه ، ولا أعلمه إلا قال [له] : قد أكفأت . إلا أنني رأيتهم إذا قربت مخارج الحروف أو كانت من مخرج واحد ثم اشتد تشابهها لم يفطن لها عامتهم . و «المُكفَأُ ، في كلامهم هو المقلوب ، وإلى هذا يذهبون . قال الشاعر ، وسمعتُه من العرب :

وَلَمَّا أَصَابِتُنِي مِنَ الدَّهْرِ نَبُوةً مَّ شُغِلتُ وَأَلْهِى النَّاسَ عَنِّي شُؤُونُها إِذَا الفَارِغُ المكفيُّ مِنْهُمْ دَعَوْتُهُ أَبِرٌ وكانتْ دَعْوَةً يَسْتديمُها'``

فجعل الميم مع النون لشبهها بها لأنهما يخرجان من الخياشيم .

<sup>=</sup> والشهر والشعراء ، ص : ٥٩ - ٩٩ ، وتأويل مشكل القرآن ، ص : ١٥ - ١٥ ، والمواتف والمؤتلف والمختلف ، ص : ٥٨ ، والقوافي ، التنوخي ، ص : ٢٥ - ٢٥ ، ١٩٩ - ١٩٩ ، ١٩٩ - ١٩٩ ، ١٩٩ ، والمعدة ١/٩٥ - ١٩٨ . والرافي ص : ٢٥٣ . والمعدة ١/٩٥ - ١٩٨ . والرافي ص : ٢٥٣ . والألث منها في اللسان ( نقز ) ولا بد أن يكون بعده ما يتم به معناه . وقوله : ولم تعقص و أي لم يجعل لها عفاص ، وهو صمام القارورة . والحجاج - بكسر الحاء وفتحها - النظم المستدير حول الين . وقوله : ولم تلخص و يمي أنها بريئة من اللخص - بالتحريك - وهو غلظ الأجفان وكثرة لحمها خلقة ، وقال ثعلب : هو سقوط باطن الحجاج على جفن الدين ، والفعل من ذلك لحص لحصاً فهو ألحص . والصيران : جمع صوار - بكسر الصاد وضمها - وهو القعليع من البقر . والمها : بقر الوحش ، والواحدة مهاة . والمنقز : من قولهم : و نقز النابي والطائر و إذا وثب صعداً ، والتنقيز : التوثيب . بهما للاكفاء أيضاً .

وأخبرني من أثق به من أهل العلم أن بنت أبي مسافع \_ امرأة من العرب \_ قالت ترثي أباها ، وقُتِل وهو يحمي جيفة أبي جهل:

وَمَا لَيْتُ غَرِيفِ ذَو أَظافِيرَ وَإِقْدَامُ (١) كَحِبِّي إِذْ تَلاَقُوا و وجوهُ القوم أقسرانُ وأنت الطاعنُ النجلا ۽ مِنْها مُزْبـد آنْ وفي الكفَّ حسامٌ صا رمٌ أَبيضُ خَذَامُ وقي الكفِّ حسامٌ صا وما تخني بصُحْبانْ وما تخني بصُحْبانْ

(۱) الأبيات – بمثل رواية الأخفش – في الموشع ، ص : ۱۳ – ۱۵ ، ونسب إنشادها إلى أبسي عبيدة . وهي – عن الأخفش – في اللسان (خنا) وأبو مسافع المذكور أشمري كان حليفا لبني مخزوم ، وقتله يوم بدر أبو دجانة سائك بن خرشة الأنصاري الساعدي رضي الله عنه . انظر سيرة ابن هشام ۱ / ۲۱ ، ومفازي الواقدي ، ص : ۱۵۰ . وقد جاءت الأبيات باستثناء الأخير و بزيادة بيتين في أو لها في سيرة ابن هشام ۲ / ۲۱ منسوبة لصفية بنت مسافر ابن أبسي عمرو، وقال عقبها : «ويروون قولها : «وما ليث غريف ...» إلى آخرها مفسولا من البيتين الذين قبله » . وهي – على روايته – سالة من الإكفاء . وقع فيها : «وأسنان » مكان «وأقدام» و «ذكران» بدل « «خذام»

والغريف : الموضع الذي يكثر فيه الشجر من حلفاء ، وغرف – وهو شجر تعمل منه القبي – وقصب ، وغفى ، وغير ذلك . والحب : المحبوب . وفي الأصل : ه كحي ه تصحيف . ووجوه القوم : سادتهم . وأقران : جمع قرن – بكسر فسكون – وهو الكف والنظير في الشجاعة والحرب . والنجلاء : الواسمة ، تريد الطمئة . وقولها : ه مزبد » تني دماً يملوه الزبد ، وهو الرخوة . وآن : حار متناه في حرارته . وخلام : قاطع سريع القطع . وأخنى في كلامه وخنا : أفحش . وفسر بعضهم ه أخنى به يا يمنى أسلمه وخفر ذته ، وحمل قولها : ه وما تمني بصحبان يا عل هذا التأويل أقوم بمنى البيت .

وجاء في اللسان ( خنا ) عقب الأبيات ما نصه :

و ابن سيده : هكذا رواها الأخفش كلها متيدة ، ورواها أبو عمرو مطلقة . قال
 ابن جي : إذا قُبِدت ففيها عيب واحد ، وهو الإكفاء بالنون والميم ، وإذا أطلقت ففيها
 عيبان : الإكفاء والإقواء. قال: وعندي أن ابن جي قد وهم في قوله: ورواها أبو الحسن =

جمعت بين النون والميم لقربهما ، وهو فيهما كثير . وقد سمعتُ من العرب مثل هذا ما لا أحصي (١٠ . وسمعتُ الباء مع اللام والميم مع الراء ، كل هذا في قصيدة ؛ قال الشاعر :

أَلَا قَدْ أَرَى إِنْ لَمْ نَكُنْ أُمُّ مَالِكٍ بِمِلْكِ بَدِي أَنْ البَقَاءَ قَلِيلُ

وقال فيها:

رأَى مِنْ رَفِيقَيْهِ جَفَاء، وَبَيْعُهُ إِذَا قَامَ يَبْنَاعُ القِلاصَ ذَمِيسَمُ خَلِيلً حُلاً وانرُكا الرَّحْلَ إِنني بِمَهْلَكَةٍ والعاقِباتُ تَدُورُ فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قَالَ قَاتِلٌ لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ الِلاطِ نَجِيبُ (٢)

 الأخفش مقيدة ، لأن الشعر من الهزج، وليس في الهزج، ومفاعيل ، ببالإسكان ولاه فعولان ، ه فإن كان الأخفش قد أنشده هكذا فهو عندي على إنشاد من أنشد :

أقلَّى اللوم عــاذلَّ والعنــابُ ... ... ... ... ... ...

بسكون الباء ، وهذا لا يعتد به ضرباً ؛ لأن ه فعول مسكنة ليست من ضروب الوافر ، فكذلك ه مفاعيل ما أو ه فعولان البست من ضروب الهزج . وإذا كان كذلك فالرواية كما رواه أبو عمرو وإن كان في الشعر حينئذ عيبان، من الإقواء والإكفاء ، إذ احتمال عيبين وثلاثة وأكثر من ذلك أمثل من كسر البيت . وإن كنت أيها الناظر في هذا الكتاب من أهل العروض فعلم هذا عليك من اللازم المفروض ه .

- (١) جاءت مقالة الأخفش هذه ابتداء من قوله : ووزعم الخليل ... و الخ بما فيها من الشواهد –
   أي اللسان (كفأ) . ومنه زدت ما بين حاصر تين .
- (٢) أنشدها أبو يعل التنوخي في القواني ، ص : ١٢٠ ١٢١ شاهداً على الإكفاء ، ونسبها إلى العجير السلولي . وحكاها مع جانب من كلام الأخفش فيها وتعليق أبني الفتح بن جني على ذلك البغدادي في الخزانة ٢ /٣٩٧ نقلا عن ابن خلف في شرح شواهد سيبويه . ونص ما جاء فيه من كلام أبني الفتح :

 هكذا أنشده أبو الحسن وهو بعيد ؛ لأن حكم الحروف المختلفة في الروي أن يتقارب غرجها كما أنشد سيبويه في كتاب القوافي . والذي وجد في شعر العجير السلولي : وهذه القصيدة كلُّها على اللام . والذي أنشدها عربيّ فصيح لا يحتشم من إنشاده كذا ، ونهيناه غير مرّة فلم يستنكر ما يجيء به .

ولا أرى قول الشاعر:

قَدْ وَعَدَتْنِي أَمُّ عَمْرُو أَنْ تبا تَمْسَحَ رأْسي وَتُفَلْبِنِي وَا وَتَمْسَحَ القَنْفَاء حَتَّى تَنْتَا (١)

> فباتَتْ همومُ الصّدْرِ شتّی بَعُدْنَهُ فَبَیْشَنَاهُ یَشْری رَحْلَتهُ قالَ قائلٌ مُحَلِّیٌ بأطُواق عِنناق کسانتہا

كما عيد شلو بالعراء قتيل ُ لِمن جَمَل رِخُو الملاط ذكول ُ بَقَايا لُجَيْن ِ جَرْسُهُن صَليل ُ اه

وقد نقل البندادي عقب ذلك عن صاحب العباب – وهو الحسن بن محمد الصناني – أن البيت الرابع للعجير السلولي ويروى للمخلب الحلالي، وأنه موجود في أشعارهما، والقطمة لامية . ثم نقل عن و ضالة الأديب به لأبي محمد الأعرابي كلاماً لأبي الندى يفيد أن الأبيات التي أنشدها أبو الحسن ملفقة – مع التلعب بقوافيها – من قصيدتين لاميتين ، أو لاهما للمخلب الحلالي ، وقد جاء فيما ساق منها الأبيات الثالث ، فالثاني ، فالرابع مما ههنا ، والأعرى للمجير السلولي وقد سلك فيها طريقة المخلب وأدرج معاني قطعته ، وقد جاء فيما ساق منها البيتان الأول والرابع مما ههنا .

والبيتان الثالث والرابع في الغامزة ، ص : • ٩ جاءا فيه شاهداً على الإجازة ، وهي حدد المتأخرين من أصحاب المروض والقواني – اختلاف الروي بحروف متباعدة المخارج . وأما عند الخليل ونفر من المتقدمين فهي اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج كالطاء والدال . والكوفيون يقولون : « الإجارة » بالراء المهملة . انظر العمدة ١ /١٦٦ – ١٦٧ ، والمقد ه /١٠٥ . وانظر في المنى الآخر للإجازة ، الواني ، ص : • • ٥ (الكاني ، ص : • ٠٠٠) .

والبيت الرابع من مشهور شواهد النحو على حذف الواو من «هو » ضرورة . وهو عا زاده الأخفش على شواهد سيبويه ، انظر شرح شواهده للأعلم في حاشيته ١ /١٤ . وهو في الخصائص ١ /٦٩ ، والموشح ، ص : ١٤٦ ، وشرح المفصل ١ /٦٨ ، ٣ /٩٦ . (١) الرجز لحكيم بن معية التميمي كا جاه عن أبي عبيدة في الموشح ، ص : ١٥ . وهو في المصائص ١ / ٢٩١ ، واللسان (نتأ ، قنف ، فل) غير منسوب . وانظر شرح شواهد الشافية ، ص : ٢٦٩ – ٢٦٩ .

إِلّا على هذا ؛ لأنّ قوله : «أن تا » أخذ التاء من « تمسح » وكانت مفتوحة فزاد معها الألف ، ثم أعادها حين قال : « تمسح » . وكذلك الذي في « وتفلينيوا » ( إنّما هي الواو كالتي في « وتمسح القنفاء » جعل ما قبل الألف حرف الرويّ ، وخالف بين الحروف ؛ لأن التاء قريبة المخرج من الواو ، وليست بأبعد من الواو من الراء ، واللام من الباء في قوله : «قليل " و « تدور » و « نجيب » . وهذا من أقبح ما جاء لبعد مخارجها . فأمّا الميم والنون واللام فكثير ، وعلى ذلك قول أبي جهل : ما تنقيمُ الحربُ العوانُ مسني بازلُ عامَيْنِ حَديثٌ سِنّي ما

والقنفاء : الكمرة . وقوله : « تنتا » أراد « تنتأ » أي تنتفخ وترتفع ، فسهل الهمزة ، وكان القياس أن يسهلها بين بين لأنها متحركة متحرك ما قبلها ، ولكنه اضطر فأبدلها ألفاً خالصة لتستقيم له القافية . وقد جاء في اللسان ( نتأ ) عقب الأبيات كلام في بسط ذلك يشبه أن يكون من كلام ابن جي ، وهذا نصه :

أراد وحتى تنتأء فإما أن يكون خفف تخفيفاً قياسياً على ما ذهب إليه أبو عثمان في هذا النحو ، وإما أن يكون أبدل إبدالاً صحيحاً على ما ذهب إليه الأخفش . وكل ذلك ليوافق قوله و تا ، من قوله :

### [قد] وعدتني أم عمرو أن تا

و ﴿ وَا ﴾ من قوله :

تمسح رأسي وتفليني وا

ولو جعلها بين بين لكانت الهمزة الخفيفة في زنة (١) المحققة، حتى كأنه قال : و تنتأه فكان يكون و تا تنتأ ه : و مفعولن ه و و ليني و ا ه : و مفعولن ه و و ليني و ا ه : و مفعولن ه و و مفعولن ه و ه الناه والواو ، و مفعولن ه و ه تفليني و تحسح ه و هذا من أقبح ما جاء في الإكفاء . و إنما ذهب الأخفش [ إلى ] أن الروي من و تا ه و و و ا ه التاء والواو من قبل أن الألف فيهما إنما هي لإشباع فتحة التاء والواو ، فهي مد و الانساع الحركة التي قبلها ، فهي إذن كالألف والياء والواو في و الجرعا ه و و الأيامى ه و و الخيامو ه اه .

(١) في الأصل : ووتفليني والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>١) في مطبوعة اللسان ونية ي - تصحيف .

# لمثل هذا ولدتني أمّي(١)

فما قبل الياء هو حرف الروي ، ولا يجوز أن تكون الياء رويًا وإن كان في الشعر مقيد ولأن العرب لا تقيد شيئًا من الشعر تصل إلى إطلاقه في اللفظ إلا وهو بين ضرب أقصر منه وضرب أطول منه ، نحو و فعول ، في المتقارب بين و فعول ، وبين و فَعَل ، فلا تكون لذلك الياء حرف الروي لوصولهم إلى إطلاقها بأن تقول : ومِنيا ، و و أميًا ، و و أميًا ،

وأخبرني من أثق به عن ابن العجاج أنه قال:

تُبِّحتِ منْ سالفةٍ ومن صُدُغْ ۚ كَأَنَّهَا كُشْيَةُ ضَبُّ في صُقُعْ

(۱) سيرة أبن هشام ١/٦٣٤ ، والمقتضب ١/٢١٨ ، والكامل ، ص : ٨١٠ ، وأمالي ابن الشجري ١/٢٧٦ ، ومنني البيب ، ص : ٤١ ، ٢٨٢ ، والسان (عون) والأولان فيه (بزل ، سنن) منسوبين لأبسي جهل ، و(نقم) ، منسوبين لأمير المؤمنين علي بن أبسي طالب رضي الله عنه ، وجاه ثانيهما فيه (بزل ، سنن) منسوباً إليه أيضاً .

(٢) نسبهما لروّبة أيضاً التنوخي في القوافي ، ص : ١٢١ ، وليسا في ديوانه ولا ملحقاته . وجاها في الموشح ، ص : ١٣ عن أبي حبيدة منسوبين لجواس بن هريم ، وكذك نسبا في الجمهرة ٣ /٧٠ . وهما في أدب الكاتب ، ٤٨٦ ، وسر الصناعة ١ /٧٤٨ ، والعمدة ١ /١٣٨ ، والعمدة ١ /١٣٨ ، واللمان (صقع ، صدغ) غير منسوبين .

السالفة : صفحة العنق . والصدغ : ما اتحدر من الرأس إلى مركب اللحيين . وكشية النصب : أصل ذنبه حتى تبلغ إلى أصل حلقه . والصقع : الناحية .

وقال ابن سيده في المحكم ١ /٨٤ في البيتين ، وهو عنه في السان ( صقع ) :

« ... جمع بين العين والغين لتقارب غرجيهما ، وبعضهم يرويه « في صقغ » بالغين ، فلا أدري أهو هرب من الإكفاء أم الغين في « صقغ » وضع . وزعم يونسأن أبا عمرو بن العلاء رواه كذلك وقال – أعني أبا عمرو — : لولا ذلك لم أروهما . قال ابن جني : فاذا كان الأمر على ما رواه أبو عمرو فالحال ناطقة بأن في « صقع » لغتين : العين والغين جميماً أو أن يكون أبدل الحرف الحرف » .

جعل إحداهما عينا والأُخرى غينا . وأما يونس فروى عن أبي عمرو أنه جعلهما غينين (١) وقال: لولا ذلك لم أروهما .

وروى عن (۲) العرب:

فَلَيْتَ سِماكِيًّا يَحَارُ رَبِابُهُ يُقادُ إِلَى أَهْلِ الفَضى بِزِمسامَ فَلَيْتَ سِماكِيًّا يَحَارُ رَبِابُهُ بِعَيْنَيْ قَطَامِيٌّ أَغَرٌ يَسانِ "" فيشربَ منهُ جَحْوَشٌ وَيَشِيمَهُ بِعَيْنَيْ قَطَامِيٌّ أَغَرٌّ يَسانِ ""

فجاء بالميم والنون . وسمعت منه :

أَأَنْ رُدَّ أَجْمَالٌ وفارقَ جِيرَةً وصاحَ غُرابُ البَيْنِ أَنْتَ حَزِينُ تنادَوْا بِأَعْلَى سُحْرَةٍ وتَجاوَبَتْ هوادِرُ في ساحاتِهِمْ وَصَهِيلُ''

(۱) في الأصل : «عينين » - تصحيف . .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وما سيأتي من كلام المؤلف عقب الأبيات يرجع أنه مصحف عن « بعض » .

<sup>(</sup>٣) البيتان لامرأة من خثمم تكنى أم خالد في جمعوش العقيلي وقد عشقته . الموشع ، ص : ١٣ ، واللسان (قطم) . والأول مع آخر في اللسان (غضى) وهو وحده فيه (قود ) وفي القوافي ، للتنوخي ، ص : ١٣٢ ساقه شاهداً على الإكفاء ! والظاهر أن ناسخ أصله أسقط البيت الثاني سهواً . والبيت الثاني وحده في اللسان (غرر) وروايته فيه هنا وفي (قطم) أيضاً : وأغر شآمي به وسيلاكر المؤلف أن هذا هو الأصل في روايته . ولهذه المثمية في جمعوش أيضاً بيتان على الميم في الموشى ، ص : ٥ و يظهر أنها من قصيدة الشاهد .

وقولها : « ليت سماكيا » تمني سحاباً من نوء السماك ، أي السماك الأعزل ، فإنه من كو اكب الأتواء ، وأما السماك الرامع فلا نوء له . والرباب : السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون السحاب ، واحدته : رباية . وحار السحاب وتحير : لم يتجه جهة . وشام السحاب : نظر إليه أين يقصد وأن يمطر . والقطامي – بفتح القان وضمها – الصقر .

 <sup>(</sup>٤) البيتان في الموشع ، ص : ٢٢ . والأول من قصيدة لكثير على النون ، ديوانه ، ص : 1٧٠ ، وهو في جملة أبيات منها في الموشى ، ص : ١٠٦ ، وجاه وحده منسوباً إليه أيضاً في الأغاني ٩/٣٠ ، وسر الصناعة ١/٤٥ ، وغير منسوب في المنصف ٢/١٩٢ ، وشرح المفصل ٩/٣٠ ، وصدره في الخصائص ٢/٤٤ .

وقوله : «هوادر » جمع هادرة ، والظاهر أنه في البيت مصدر على « فاعلة » من « هدر البعير » إذا ردد صوته في حنجرته .

وكثير منهم يسمّي هذا: «الإكفاء» كما ذكرت لك. وإنّما «الإكفاء»: المخالفة؛ قال الشاعر:

ودوّيّة قفر ترى وَجْهَ ركبها إذا ما عَلَوْها مُكُفّاً غيرَ ساجع (٣) والمُكفأ ، ههنا: الذي ليس بموافق .

وليس قولهم في قول الشاعر:

بالخير خيرات وَإِنْ شَرًّا فَا ولا أُريدُ الشرَّ إِلَّا أَنْ تَا(''

(١) في الأصل : و من » والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : • ... على الميم في يمان شآم قافيتها مكان يمان شآم » وما بعده من كلام المؤلف يشهد بأن ما أسقطته مقحم في كلامه .

<sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة . ديوانه ، ص : ٣٥٩ ، والجمهرة ٣ / ٢٧٠ ، والموشح ، ص : ١٣ ، والميدة ٢ / ٢٤٦ ، والموافي ، ص : ١٣٨ ( الكافي ، ص : ١٣٨ ) والمخصص ٢ / ٢٤٨ والمحكم ١ / ١٧٨ ، والمسان ( كفأ ، سجع ) .

الدوية : الفلاة الواسعة البعيدة الأطراف المستوية . وقوله : ه وجه ركبها ي يمني مسلكهم والجهة التي يؤمونها . والمكفأ : الجائر الممال . والساجع : القاصد المستوي المستقيم .

<sup>(</sup>٤) البيتان من رجز أنشده أبو زيد في نوادره ، ص : ١٢٦ للقيم بن أوس من بني أبسي ربيمة ابن مالك يجيب به امرأته على رجز دعت فيه عليه . ووهم ابن سيده فعزاه في المحكم ٢ /١٩٣ إلى حكيم بن معية ، ونقل عنه ذلك صاحب السان (ممى) ثم سأق الرجز ثانية منسوباً إلى الأول غير أنه سماه لقمان بن أوس بن ربيمة . وبيتا الشاهد في كتابه سيبويه ٢ /٦٢ ، والكامل ، ص : ٣٦٥ ، وتفسير الطبري ١ /٢١٣ ، وسر الصناعة ١ /٤٤ ، والموشح ، والكامل ، ص : ٣٦٥ ، والحسان (تا) وهما مع آخر قبلهما فيه (آ) أيضاً عن الكسائي.ورواية حس

إنه أراد الفاء والتاء بشيء ، وهذا خطأ ؛ ألا ترى أنَّك لو قلتَ : «رأيت زيدا وا » تريد: «وعمرا » لم يستدلُّ به أنَّك تريد «وعمرا » وكيف يريدون هذا وهم لا يعرفون الحروف (١١) .

ولا يجوز أن تجعل ألف المدّ رويًّا، نحو والرجلا، لو جاز هذا

أبي زيد – ونحوها رواية الكسائي وابن سيده، وقد حكاها غيرهم أيضاً – هوإن شرا فأا ي
و ه إلا أن تأا ي بهمزة مفتوحة موصولة بألف ؟ وذلك أن قبلهما في روايته :

إن شئت أشرفنا كلانا فدعا أنه جهداً ربه فأسمعا

وقد أراد – على الوجهين جبيعاً – : إن شراً فشر ، وإلا أن تشائي ، فاقتصر على الفاء والتاء ووصل كلا منهما بألف ، إلا أنه – في رواية أبيي زيد ومن معه – اضطر إلى تحريك الألف لإقامة القافية ، فقلبها هنزة ووصلها بألف أخرى . وانظر بسط القول في الشاهد – على كلا الروايتين – في شرح شواهد شرح الشافية ، ص : ٢٦٢ – ٢٧٤ . وانظر أيضاً ما جاء في اللسان (٦) من الكسائي في الأبيات .

وقد روى ابن سيده في المحكم البيتُين الذين قبل بيني الشاهد بلفظ :

إن شئت يا سمراء أشرقنا معما دعا كلانا ربسه فأسمعا

وذكر أن ألف «مما » منقلبة عن ياه ، وهو قول يونس ، وذهب إلى أن الأبيات تسلم ، على هذا ، من الإكفاء . يريد أن ألف «مما» – على هذا القول – لام الكلمة فيمكن اعتبارها روياً . وهذا يصدق على رواية أبني زيد أيضاً ؛ لأن ألف «دعا » منقلبة عن واو ، وهي لام الكلمة . إلا أنه يلزم عما ذهب إليه أن تكون الألفات الزوائد في سائر الأبيات روياً أيضاً ، وهو ما لم يقل به أحد ، وأما إجراء الألف التي من سنخ الكلمة وصلا فكثير .

(١) في الأصل: و... لو قلت: رأيت زيداً فاصراً ۽ و و رأيت زيدا اتا اصرا ۽ لم يستدل به أنك تريد و صرا ۽ وكيف ... ۽ . وأصلحته كما أثبت من حكاية قول المؤلف في السان (تا) . وقد جاء فيه عقبه ما فصه :

«قال ابن جني : يريد أنك لو قلت : «زيداوا »من غير أن تقول «وعمراً» لم يُعلّم أنك ثريد «عمرا » دون غيره . فاختصر الأخفش الكلام ، ثم زاد على هذا بأن قال «إن العرب لا تعرف الحروف » يقول الأخفش : فإذا لم تعرف الحروف فكيف ترخم ما لا تعرفه ولا تلفظ به ؟! وإنما لم يجز ترخيم «الفاء » و «الناء » لأنهما ثلاثيان ساكنا الأوسط فلا يُرخمان . وأما الفراء فيرى ترخيم الثلاثي إذا تحرّك أوسطه ، نحو «حسن » و «حمل » . لجازت الياء والواو الزائدتان أن تكونا رويا، نحو «الرجلو» و «الرجلي» وهذا لا يقوله أحد من العرب، ولم يجىء في شيء من الشعر، ولكنّ ما قبل الأَلف هو حرف الروي، وخالف ما بين الحروف كما قال الشاعر:

إذا نزلتُ فاجعلاني وسَطا إنّي شيخٌ لا أُطيقُ المُنْدا (()

إذا تزلت فاجعلاني وسطا إلى شيح لا اطيق العندا وهذا كثير . وقد ذكرنا قبل هذا أبياتاً كثيرة في هذا الباب سمعناها من العرب .

و «العُنُد» جمع «ناقة عَنود» وهي الصعبة التي تذهب عن الطريق. و «العنَّد» جمع «عاند» والمعنى واحد .

ومن قال: إنّه أراد بقوله (٢): «وتفلّيني وا » الواو ، لكنه رخّمها قبل له: وكيف يُرخّمُ اسمٌ على ثلاثة أحرف ؟! لم يجى ع هذا في شي ، ولم يقله أحد في قياس إذا كان الثاني ساكناً أو متحرّكاً . والبغداذيون يرخّمون «عمر» .

وجميعُ ما ذكرنا من هذا المختلف الرويِّ إنَّما هو غلط. وهو يشبه من الكلام ه هذا جُعثرُ ضَبِّ خَرِبٍ ، (٣) .

<sup>(</sup>۱) لم أقف لهما على نسبة . مجاز القرآن ۱/۳۳۷ ، ۲/۵۷۷ ، والمقتضب ۱/۲۱۸ ، والقلب والإبدال ، لابن السكيت (الكنز اللغوي ص ٤٧) ، والجمهرة ٢/٨٣٧ ، ٣/٠٧ ، وأدب الكاتب ، ص : ٥٨٤ ، والموشح ، ص : ١٤ ، وأماني ابن الشجري ١ / ٧٧٧ ، واللاتل ، ص : ٧٧٠ ، والاقتضاب ، ص : ٤١٥ ، ومقاييس اللغة ٤/٣٥١ والقرائي ، التنوخي ، ص : ٧٦٠ ، وشروح السقط ، ص : ١٥٨٤ ، ومنني اللبيب ، ص : ٢٨٢ ، والمسان (عند) . وثانيهما وحده في مجاز القرآن ١/٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) يعني حكيم بن معية في رجزه الذي سلف ، ص : ٢٥

وأما السِّناد فهو كلّ فساد قبل حرف الرويّ تمّا هو في القافية . سمعتُ ذلك من غير واحد من أهل العلم، نحو قول الشاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ تَغْلِبَ أَهْلُ عِزَّ جِبالُ مَعاقلِ مَا يُرْتَقَيْسَنَا ثم قال:

شَرِبْنَا مِنْ دِمَاء بني عقيل بِأَطْرَافِ القَنَا حَتَّى رَوِينَا '' وقد زعموا أَنَّ هذا البيت ليس من هذه القصيدة . كَسَرَ ما قبلَ الباء من «رَوِينَا» وفَتَحَ ما قبلَها من «يُرْتَقَيْنَا» فصارت «قَيْنَا» مع «وينا» '''

#### ومن السّناد قول رؤبة في قول الخليل:

ص : ۲۹ - ۳۱ ، ومغني البيب ، ص : ۲۸۲ - ۲۸۶ ، والأشباه والنظائر ، السيوطي ( ۱۹۷ - ۱۹۳ ) .
 ۱ - ۱۹۱ - ۱۹۰ . وانظر مذهب ابن جني في تأويل ذلك في الخصائص ( ۱۹۱/ - ۱۹۳ ) .
 ۲۲۰/ - ۲۲۰ .

<sup>(</sup>١) البيتان لممرو بن الأيهم التغلبي . الموشح ، ص : ٧ ، والعقد ه /١٠٥ ، واللسان ( سنه )

 <sup>(</sup>٢) قال ابن سيده في المحكم ، ص : ٣٧٣ (مصورة المجمع) نحو هذه المقالة في البيتين ، ونقل
 عنه ذلك صاحب اللسان (سند) وجاء فيهما بعده ما نصه :

<sup>«</sup> قال ابن جني : بالجملة إن اختلاف الكسرة والفتحة قبل الردف عيب ، إلا أن الذي استهوى في استجازتهم إياه أن الفتحة عندهم قد أجريت مجرى الكسرة وعاقبتها في كثير من الكلام . وكذلك الياء المفتوح ما قبلها قد أجريت مجرى الياء المكسور ما قبلها . أما تعاقب الحركتين ففي مواضع : منها أنهم عدلوا لفظ المجرور فيما لا ينصرف إلى لفظ المنصوب ، فقالوا : « مررت بعمر » كما قالوا : « ضربت عمر » فكأن فتحة راء « عمر » عاقبت ما كان يجب فيها من الكسرة لو صرف الاسم فقيل : « مررت بعمر » . وأما عاقبت ما كان يجب فيها من الكسرة لو صرف الاسم فقيل : « مررت بعمر » . وأما مشابهة الياء المكسور ما قبلها للياء المفتوح ما قبلها فلأنهم قالوا : « هذا جيب بتكر » فأدغموا مع الفتحة ، كما قالوا : « هذا جيب بتكر » فأدغموا مع الفتحة ، كما قالوا : « هذا سميد د اود » وقالوا : « شيئيان » و « قيس عبيلان »

وَقاتم الأَعْماقِ خاوِي المُّخْتَرَقُ اللَّهِ المُّخْتَرَقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعِينُ (١٠)

فجاء بالكسر مع الفتح . وهذا عندنا جائز لكثرة ما جاء منه .

وقال العجاج:

يا دارَ سَلْمي يا اَسْلَمي ثُمَّ اَسْلَمِي

ثم قال:

فَخِنْدِفٌ هامَةُ هــذا العالَــمِ (٢)

فجاء بألف التأسيس ولم يجىء بها في شيء من البيوت غير هذا وبيت آخر :

مُباركِ للْأَنْبِياء خاتم (٣)

وأمّا ما سمعتُ من العرب في السّناد فإنّهم يجعَلونه كلَّ فساد في آخر الشَّعر ولا يَحُدّون في ذلك شيئًا، وهو عيب عندهم . ولا أعلمُ إلّا أنّي قد سمعتُ بعضَهم يجعل الإقواء سنادا . وقال الشاعر :

... ... ... ... فيها سِنادٌ وَإِفُواءُ وتَحْرِيدُ (١٤)

<sup>(</sup>١) سلف البيتان وتخريجهما ، ص : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سلف البيتان وتخريجهما ، ص : ٧ .

۲۰ دیوانه ، س : ۲۰ .

 <sup>(</sup>٤) صدره كما في كتاب القواني ، التنوخي ، ص : ١٣٦ :
 رحث الرواية بادي العيب متنكب فيه ...
 ونسبه النابنة ، وليس في ديوانه .

فجعل السُّنادَ غيرَ الإِقواء، وجعلَه عيباً (١١

ومن السناد أيضاً قوله:

تعرف في قعدتـــه وحبوته أن الغداء إن دنا من حاجته والمنتد عُرْشًا عُنْقِهِ لِلْقُمْتِــهُ (٢)

وأَمَا الإيطاءُ فردُّ كلمةٍ قد تُفَيِّ بها مرَّةً، نحو قافيةٍ على (رجل) وأخرى على (رجل) لا يختلفون

 (١) حكى ابن سيده في المحكم ، ص : ٣٧٤ مصورة المجمع مقالة الأخفش هذه ، ونقلها عنه صاحب السان (سند) وجاه فيهما بعدها ما نصه :

قال ابن جني : وجه ما قاله أبو الحسن أنه إذا كان أصل السناد إنما هو لأن البيت المخالف لبقية الأبيات كالمسند إليها لم يمتنع أن يشيع ذلك في كل فساد في آخر البيت فيسمى به ، كما أن والقائم ، لما كان إنما سمي بهذا الاسم لمكان قيامه لم يمتنع أن يسمى كل من حدث عنه القيام و قائمًا ، .

و ووجه من خص بعض عيوب القافية بالسناد أنه جار مجرى الاشتقاق ، والاشتقاق على ما قدمناه غير مقيس ، إنما يستعمل بحيث وضع إلا أن يكون اسم فاعل أو مفعول على ما ثبت في و ضارب ، و و مضروب ، وقوله :

... ... ... ... فيه سناد وإقواء وتحسريــــــد

الظاهر منه ما قاله الأخفش من أن ﴿ السناد ﴾ غير ﴿ الإقواء ﴾ لعطفه إياه عليه . وليس ممتنماً في القياس أن يكون ﴿ السناد ﴾ يعني به هذا الشاعر الإقواء نفسه إلا أنه عطف ﴿ الإقواء ﴾ على ﴿ السناد ﴾ لاختلاف لفظيهما ، كقول الحطيئة :

... ... ... ... وهند أتى من دومها النأي والبعد ومثله كثير » .

(٢) جاء الثالث منها في المحكم ١ /٣٢٧ ، ٢٢٨/ ، والسان (عرش ، علو) منسوباً في الموضع الأول من كليهما إلى العجاج . وهو في ملحق ديوانه ، ص : ٧٥ نقلا عن السان .
 وعرشا الدنق : لحمتان مستطيلتان بينهما الفقار .

فيه ، وقد يقولونه [مع ذلك] قال النابغة (١٠):

أَو أَضَعَ البيت في خَرْساء مُظْلِمةٍ تُقَيِّدُ العَيْرَ لا يَسْرِي بِها السَّارِي

وقال فيها:

لا يَخْفِضُ الرُّزُّ عَنْ أَرْضِ أَلمُّ بها ولا يَضِلُّ عَلى مِصْباحِهِ السَّارِي (٢)

وأما قوله:

(١) جاءت مقالة الأخفش هذه في السان (وطأ) ومنه زدت ما بين الحاصر تين . وجاء فيه بعدها :

فموضع البيت في صماء مظلمة تقيد المير عن شد وتكرار

ولا إيطاء في البيتين على هذه الرواية . وهما برواية الإيطاء في الموشع ، ص : ه عن أبسي عبيدة والأصممي ، والواني ، ص : ٣٤٧ (الكاني ، ص : ١٦٣) والأول في اللسان (خرس) .

وقوله : ﴿ فِي خَرَسَاءَ مَظْلُمَةً ﴾ يمني في حرة خرَسَاء ، أي صَمَاء الصَّخُور ، ويروى ﴿ فِي صَدَّاء مَظْلُمَة ﴾ . وقوله : ﴿ وَتَقَيْدُ اللَّهِ ﴾ أي لا يقوى اللَّهِ على السِّر فيها لخشرنتها وصلابتها فكأنه في قيد . وإنما خص ﴿ السِّرِ ﴾ لأنه أصلب اللواب حافراً . يريد أنه ينزل في حرة هذه صفتها ليمتنع بها .

والبيت الآخر في صفة الجيش الذي أوقع بهم . وه الرز » : الصوت. وأراد بـ «مصباحه» النير ان التي يوقنونها ليلا .

وقال ابن جني : ووجه استقباح العرب الإيطاء أنه دال عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده ، حتى يضطر إلى إعادة القافية الواحدة في القصيدة بلفظها ومعناها ، فيجري هذا عندهم ، لما ذكرناه ، عجرى العيّ والحصر . وأصله أن يطأ الإنسان في طريقه على أثر وطء قبله ، فيعيد الوطء على ذلك الموضع ، وكذلك إعادة القافية هي من هذا » .

<sup>(</sup>٧) البيتان من قصيدته التي ذكر فيها نهيه قومه عن نزول ذي أقر حين حماه النمان بن الحارث النساني . وقد جاءا بنمو رواية الأخفش في ديوانه في غتار الشعر الجاهلي ١ /١٧٧ ، ١٧٨ وأما رواية ابن السكيت في شرحه الديوان ، ص : ٨٣ ، ٨٤ فتأخر فيها الأول ، وجاء بلفظ :

يا رَبِّ سَلَّمْ سَدْوَهُنَّ اللَّيْلَةُ ولَيْلَةً أُخْرَى وكُلَّ لَيْلَةُ ''' فليس بإيطاء ؛ لأَنَّ إحداهما بالأَلف واللام والأُخرى بغير أَلف ولام ، فهذا جائز .

وإذا كثر الإيطاء كان أعيب عندهم . وإن طالت القصيدة وتباعد ما بين الإيطاءين كان أحسن . وإن كان أحدهما في صفة والآخر في صفة أخرى كان أحسن ، لأن أخذه في صفة أخرى مشبه بابتداء قصيدة أخرى إلا يُصَرَّع كما يُصَرَّع في أوّل القصيدة ، ويقول : ولا بل قل في كذا وكذا » و ودع كذا وكذا » أو وعدً عنه » فكأنه قد قَطَع .

وما لا يكاد يوجد في الشَّعر البيتان الموطآن ليس بينهما بيت أو بيتان غير موطأين في القصيدة وثلاثة أبيات . فهذا لا يكاد يوجد؛ لأنَّ العيب لا يحتمل أن يكون أكثر من غير العيب . وقد قال ابن مقبل:

أَوْ كَاهْتِزازِ رُدَيْنيٌّ تَداوَلَهُ أَيْدِي التَّجارِ فَزادُوا مَثْنَهُ لِينا نازَعْتُ أَلْبابَها لُبِّي بِمُقْتَصَدِ مِنَ الأَحاديثِ حَثَى زِدْنَني لِينَا(٢)

 <sup>(</sup>١) لم أعرف قائلهما . وهما في السان (سدا) والواني ، ص : ٢٤٤ ( الكاني ، ص : ١٦٣ )
 والسدو : اتساع خطو الناقة . وجاء في السان بعد البيتين : « إنما أراد : سلمهن وقوهن ،
 لكن أوقع الفعل عل « السدو » لأن السدو إذا سلم فقد سلم السادي » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ص : ٣٢٨ ، ٣٢٩ . عل أنهما لم يردا في أصل الديوان ، بل استدركهما ناشره مع أبيات غيرهما من جمهرة أشعار العرب وغيره . وهما في الجمهرة – ص : ٣٣٩ – متواليان كما قال الأخفش . وأما في الديوان فبينهما بيتان زادهما ناشره من الحماسة البصرية ، وقد انفرد صاحبها – كما قال – بهما . إلا أن ثاني بيتي الشاهد لم يرد فيه ، انظر المصدر المذكور ٣ / ، ٩ – ٩ ، وقد استشهد بالبيتين على الإيطاء المرزباني في الموشع، ص : ٥ ، –

ليس بينهما شيء ، وهو شاد . وقد جاءت أبيات أخر من الرجز كل بيت منها قافيته: «الله الله» .

فإذا قفَّيتَ بلفظ في بيتين معناهما مختلف ، نحو ﴿ ذَهَبَ ﴾ تريد به الفعل، و ﴿ ذَهَب ﴾ تريد به الاسم لم يكن ذلك إيطاء . وكذلك ورجل ﴾ و ﴿ ورجل ﴾ إذا كان أحدهما علما ك ﴿ زيد ﴾ لأنَّ العلم ليس كغيره مِن الأَسماء . والخليل براه إبطاء إذا اتَّفق اللفظ واختلف المعنى .

وأما ولرجل ، و وبرجل ، وأشباه ذلك بما تدخل عليه العوامل ، مما يدخل عليه العوامل ، مما نيس بمبني معه فإن اجتمع ذلك فهو إيطاء . وليس هذا كوالرجل ، وليس و ورجل ، لأن الألف واللام لازمتان للاسم قد صيرتاه معرفة ، وليس لازمهما (۱) فيه كلزوم حرف الجر ، ألا ترى أنك تدخل عليه ما يعمل فيه وتصرفه وفيه الألف واللام .

وأما ولم تضربي ، وأنت تعني المرأة فيجوز مع ولم تضرب ، وأنت تعني الرجل لأنَّ اللفظ مختلف . وليست الباء في \* تضربي ، كاللام في درجل ، لأنَّ الياء قد بُنِيَتْ مع الفعل ، ودخلت فيه لمعنى . )

وأما وهي تضرب ، ووأنت تضرب ، فلفظهما واحد ومعناهما واحد ؛ لأنك تعني الفعل فيهما جميعا ، وليس الفعل بصاحب الفعل، وجميع هذا إيطاء.

وابن رشيق في العمدة ١ / ١٧٠ ، ويظهر أنهما في رواية الأخير غير متوالين ؛ وذلك أنه أنشد أولهما وقال عقبه : « ثم قال في القصيدة غير بعيد » وساق الآخر . وانظر في تخريج البيتين واختلاف الرواية فيهما حواشي الديوان . وقد جاء عجز ثانيهما في الأصل : « من المديث حتى ... » وهو خطأ من الناسخ أخل بوزنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لِرُومِها ﴾ والوجه ما أثبت .

وكذا ('' والزَّوْج » إذا عنيت المرأة و وزَوْج » إذا عنيتَ الرجل . فوالزَّوْج » وإن كان هو الرجل بعينه وهو المرأة بعينها ، فالفعل (۲) غير صاحب الفعل ، فإنَّك حين قلت : وتفعل » للمرأة و وتفعل » للرجل قد ذكرتَ شيئاً هو لشيئين . وحين قلت : وزوج » للرجل و وزوج » للمرأة قد جئت بشيء (۱۳ لأنثى وذكر . وإنَّما معنى والزَّوج » أنه مع اخر ، فمعناه في الرجل والمرأة واحد فلم يدل على تذكير ولا تأنيث . وأما و جَلَل » للصغير والكبير فلا يكون إيطاء .

وسمعتُ من العرب من يجعل الرجل وعِرْسا » . فإذا جعلتَ قافية وعرْسا » تريد به المرأة لم يكن إلا وعرْسا » تريد به المرأة لم يكن إلا إيطاء ؛ لأنّه كأنّه شيء (3) ... ... فقال : وحليل » ثم قال : وحليل » فهو للرجل والمرأة سواء (6) ؛ لأنّ هذا بمنزلة شيء واحد (7) ؛ لأنّ وشيئاً » هو لكل شيء ، وهو غير ما هو سواه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وهذا » وسياق الكلام يقتضي ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « والفعل » و لعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بشيئين ... » والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) كأن ناسخ الأصل كتبها أولا : «أنَّى » ثمَّ أصلحها فجعلها «شي، » . ويظهر أنه سقط بعد هذا اللفظ كلام . ولا أستبعد أن يكون تمامه : «وكذا من قال : «حليل » ثم ... » .

<sup>(</sup>ه) تحت الحاء من لفظ «حليل» الثاني في الأصل هناة تشبه النقطة، ولا يبعد أن تكون رأس حاء جعله الناسخ علامة إهمال ثم ائتكل أو ثم يضح في التصوير. ومهما يكن الأمر فالصواب في هذا اللفظ «حليل» فإنه ما من أحد يقول بأن «جليل» مما يستوي فيه المذكر والمؤثث وأما «حليل» فالمشهور أن مؤثه «حليلة» ولكن حكي عن أبي زيد أنه قد يكون المؤثث بغير هاه. انظر اللسان (حلل).

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل . وأظن لفظ « واحد » مقحماً من قبل الناسخ ، وأن المؤلف إنما أراد أن لفظ « حليل » ونظائره مما يطلق على الرجل والمرأة بمنزلة لفظ « شيء » الذي لا يعني شيئاً دون شيء . وما يأتي من كلامه في الفقرة التالية يرجح هذا الذي ذكرت .

فإن قال قائل: كيف لا تجيز وشي ، ومع وشي ، وإذا كنت تعني بأَّحدهما غير ما تعني بالآخر ؟ قلتُ: لأَن وشيئاً ، إنما هو لكلّ شيء، ولست تستفيد إذا ذُكِرَ شيئاً دون شي ، كما لا تستفيد في وزوج ، دون وزوج ، أكثر من الرجل . و والغلام ، داخل في هذا ؛ لأَن الغلام قد يكون صغيرا وكبيرا . وكذلك والرجل ، وكأن جميع الأَشياء كلها على هذا .

وأما و فخذ ، و و فَخْذ ، و و عُنْق ، و وعُنْق ، وأشباه ذلك مما يُسكنُ وسطُه فإذا كان في قافية يجوز فيها الإسكان والتحريك لم يجز الجمع بين المُسكن والمحرَّك ، فتقول في قافية : وعُنْق ، وفي أُخرى : وعُنْق ، لأَن الذي يُسْكِن يريد به لفظ متحرِّك (٢) ولكنه يستثقله ، ولفظه بذا وذلك سواء . وكذلك والجَهْد ، و والضَّعف ، و والضَّعف ، جميعهما إيطاء ؛ لأَن الذي يقول : والجُهْد ، إنما يريد والجَهْد ، .

وقال بعضهم: «الجَهْد» و «الجُهْد» ليس بإيطاء، ولكنها لغة . ألا ترى أنه لو جعل في قافية «يُحِبّ » وفي أخرى «يَحبّ » وفي قافية «مُنْتِن » وفي أخرى «مِنْتِن » لكان إيطاء . ومن زعم أن ذا ليس بإيطاء دخل عليه أن يزعم أن «رَمّى» و «رَمِى» و «عَالَم » و «عِالم » إذا جُمِع بينهما وأحدهما مُمالٌ غيرُ إيطاء ؛ وهذا لا يقوله أحد .

<sup>(</sup>١) كذا جاءت هذه العبارة في الأصل . وما أدري أهي هي واستغلق على معناها أم لحقها خلل لم أهتد إلى صوابه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وأظن الصواب : ﴿ لَفَظُ مِنْ يَحْرُكُ ﴾ .

ولو جمعت بين وبدا بذا ، و وما لذا ، فجعلت الذال رويًا أو الألف كان ذلك إيطاء . فإن قلت : كرّدت حرف الرّوي فقد يدخل عليك أن تفعل هذا بجميع المنفصل الذي ليس بمضمر ، وهذا لا يكون ، إنما يكون هذا في الاسم المضمر ، نحو وبدا بك ، و ورمى بك ،

وأمّا وكتابهم ، مع وثيابهم ، فليس بإيطاء ؛ لأن وهم ، اسم مضمر لازم لما قبله حتى كأنه بعضه . وكذلك ودعاهم ، مع ورماهم ، . وكذلك كلَّ موضع يكون المضمر فيه لازماً للأوّل . وإنما يُعْرَف لزومه للأوّل في الواحد ؛ ألا ترى أن ودعاه ، و ورماه ، لا تستطيع أن تفصل منه المضمر . ولو جاء وكما هي ، مع وإلا هي ، أو وكما هما ، مع وإلا هما ، كان إيطاء ؛ لأنَّ هذا منفصل من الأوّل ، وهو مبتدأ ، تقول : وإلا هو ، و و وإلا هي ،

وأمّا وأمّا وأتى به ، و ورمى به ، و وأتى بهما ، مع ورمى بهما » فقد أكثرت من جمعه الشعراء . وكذلك جميع حروف الجر بما ليس باسم إذا ألزقوها بحروف الإضمار . وذلك أن مَجْراها في كلامهم كمَجْرى ما ليس فيه حرف . وإذا لم يكن فيه حرف جرّ فهو متّصل بالأول . وإجراؤهم إياه مُجْراه أنهم يقولون: وأزيدًا مررت به ، فيُجْرونَه مُجْرى وأزيدًا وأزيدًا ضَرَبْتَهُ ، ويقولون: وأزيدًا كنتَ لَهُ ، يُجْرونَهُ مُجْرى وأزيدًا كنتَ لَهُ ، يُجْرونَهُ مُجْرى وأزيدًا عرف واحدٌ غيرُ منفصل كُنْتَهُ ، ومع هذا أن حرف الجر الذي هو حرف واحدٌ غيرُ منفصل منا بعده إذا كان مضمرًا ، حتى قد يُضْمَرُ معه الساكن ، فتقول: ولي ، مُنا بعده إذا كان مضمرًا ، حتى قد يُضْمَرُ معه الساكن ، فتقول: ولي ،

و «بيئ » فقد صار (۱۱ هو والمضمر بمنزلة شيء واحد . والمضمر غير منفصل تما قبله ، فصار هو والمضمر كشيء واحد متصل بما عمل فيه .

وأمّا «تضرب » و «تضرب » فليس بمنزلة «لرجل » و «كرجل » لأن دخول التاء على «ضرب » قد غيّره إلى بناء آخر يدخله الإعراب . وكذلك «لم تضربي » لأنّ الياء من البناء ، وأن لو جعلت هذا للرجل لم تكن الياء فيه ؛ ألا ترى أنّك تُدْخِل العامل عليها كما تُدْخِله على ما فيه الألف واللام ؛ لأنك قد تُلْقِي الألف واللام ؛ لأنك قد تُلْقِي الألف واللام ؛ لأنك قد تُلْقِي الألف واللام ولا تغيّر البناء وتثبت الإعراب على حاله .

وأمّا وغلامي وإذا أردت به الإضافة مع وغلامي (٢٠) وفي غير الإضافة فليس بإيطاء وكنّ هذه الياء (٣٠) قد ألزّمت الميم الكسرة وصيّرته إلى أن بُنِي عليها . وقولك : ولرجل وليس هذا الكسر الذي فيه ببناء .

وزعموا أن الخليل كان يجعل ما كان لفظه واحدًا واختلف معناه إيطاء . وهذا منكر (٤) . وقد قال هو بخلافه ؛ لأنَّه قد جوز وذهب الخالف أريد به الفعلُ مع وذهب الذا عُنِيَ به الاسم ، وهو الذهب ، و و الرَّجل المع والرجل الخالف كنت تعني بأَحدهما الرَّجولة والآخرِ العلَمَ . ولو كان هذا إيطاء لكان قولُ الشاعر :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ه.. فتقول : ه لي » و ه بسي » فقد صار معه الساكن فتقول : ه لي » و ه بسي » فقد صار ... » والرجه إسقاط ما أسقطته ، ويظهر أن الناسخ كرره سهواً .

<sup>(</sup>٢) كذا رمَّم في الأصل ، والياء فيه ياه الوصل كما يفيد قوله بعده : ﴿ فِي غَيْرِ الإضافة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يمني ياء الإضافة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وينكر و .

هذا جَنايَ وَخِيارُهُ فِيهُ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهُ (١) إِيطَاء ؟ لأَن لفظهما واحد . وأنشدني هذين البيتين يونس ، وسمعتهما من العرب . فإن قال : فإن لفظ هذين قد يختلف في بعض المواضع قلتُ : فإن ورجلا ، إذا كان عَلَماً لم يُخالف لفظ ورجلا ، إذا كان عَلَماً لم يُخالف لفظ ورجلا ، إذا لم يكن عَلَماً .

قال أبو الحسن: وفي القوافي النَّصبُ والبأو. وذلك كلُّ قافية سليمة من السناد (٢٠ تامَّةِ البناء. فإذا جاء ذلك في الشعر المجزوء لم يسمّوه نصباً ولا بأُوا، وإن كانت قافيته قد تمّت (٣)، نحو قوله:

#### قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ

<sup>(</sup>۱) البيتان لعمرو بن عدي اللخمي ، ابن أخت جذيمة الوضاح قالهما وهو صببي لحاله جذيمة ، وكان قد تبدى ، فأقبل عمرو والصبيان من حول جذيمة يجنون الكمأة ، فكان الصبيان يأكلون خيار ما يجنون ، ويدفعون إلى جذيمة رذالته ، وجعل عمرو يدفع إليه ما يجنيه على حاله ولا يأكل منه شيئاً ويقول البيتين . وقد تمثل بهما أمير المؤمنين علي بن أبهي طالب رضي الله عنه عندما قدم بيت المال . وهما في الأغاني ه ١ / ٣١٣ ( ط . دار الكتب) ومعجم الشعراء ، ص : ٢٠٥ ( ط . خراج ) وعيون الأخبار الشعراء ، وشرح القصائد السبع ، ص : ٣٨٠ ، ومجمع الأمثال ٢ / ٣٩٧ ، والحسان ( جني ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي تعريف و النصب و في الوافي ، ص : ٢٥١ (الكافي ، ص : ١٦٨)
 وجاء في حكاية قول الأخفش هذا في اللسان (نصب ، بأو) وفي الغامزة ، ص : ٩٦
 و ... من الفساد و ...

<sup>(</sup>٣) قال في النامزة ، ص : ٩٦ بعد حكاية مقالة الأخفش هذه :

ولا يجوز الاقتصار على المجزوء ، بل المشطور والمنهوك متى أيضاً وجد فلا بأو
 ولا نصب » . اه .

<sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه ، ص : ٣٧ .

سمعنا ذلك من العرب . وليس ذا تمّا سَمى الخليل ، وإنما تؤخذ الأسماء عن العرب (۱) . وقد يجوز وضع الاسم ليُفْصل به الشيء من غيره . وليس هذا كالأسماء التي هي أعيان ؛ لأن هذه الأسماء عامة ، كلّ ما كان في مثل [حال] (۲) والبسيط ، فهو بسيط ، وليس كل من كان في حال وزيد ، اسمه زيد .

وفي الشَّعر التضمين، وليس بعيب، وإن كان غيرُه أحسنَ منه . ولو كان كلَّ ما وُجِدَ ما هو أحسنُ منه قبيحاً كان قول الشاعر:

سَنُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ﴿ وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ (٣)

فإن نباَّيْ ببيتك من معَدّ يقل تصديقك العلماء: جيَّرْ ]

و « النصب » من « الانتصاب » وهو المثوّل والتطاول / لم يوقع « النصب » و « البأو » على ما كان من الشعر مجزوءاً ؛ لأن جزّه علة وعيب لحقه ، وذلك ضدّ الفخر والتطاول . اه « لكن قال بعضهم : « البأو » ما عدم السناد المستحسن ، كوقوع الفم مع الكسر ، والمستقبح ، كوقوع الفتح مع ضم أو كسر . وظاهره أن « النصب » تجنب المستقبح من السناد دون المستحسن ، و « البأو » ( تجنبهما ) . اه

وقد جاه ما حكاه عن ابن جني في اللسان (نصب ، بأو ) بتصرف ، ومنه (بأو ) زدت ما بين حاصرتين .

وانظر الوائي ، ص : ٢٥١ – ٢٥٢ ( الكاني ، ص : ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) قال في الغامزة ، ص : ٩٦ :

ه وظاهر كلام الأخفش أن ه البأو ، و « النصب ، متر ادفان .

<sup>«</sup> وقال ابن جني : لما كان « البأو » أصله : الفخر ، [ نحو قوله :

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها سياق الكلام .

 <sup>(</sup>٣) البيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة . ديوانه ، ص : ٤٤ . وهو من أشهر الحكم
 الدائرة على الألسنة وفي الكتب .

رديثاً إذا وُجِدَ ما هو أشعر [ منه ] ؛ فليس التضمين بعيب كما أن هذا ليس برديء (١) . (والتضمين نحو قول حاتم:

(١) جاه هذا من مقالة الأخفش في السان (ضمن) ومنه زدت ما بين الحاصرتين ، وجاء فيه بعده :

و قال ابن جني : هذا الذي رآه أبو الحسن من أن التضمين ليس بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه ، ولم يعد فيه مذهبهم من وجهين : أحدهما السماع ، والآخر القياس . أما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين . وأما القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمين عندهم ، وذلك ما أنشده صاحب والكتاب ، وأبو زيد وغيرهما من قول الربيع بن ضبع الفزاري :

أصبحت لا أحمــل الســلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا واللثب أخشــاه إن مــررت بــه وحدي وأخشى الرياح والمطرا

فنصب العرب و الذئب ، هنا واختيار النحويين له من حيث كانت قبله جملة مركبة من فعل وفاعل ـ وهي قوله : و لا أملك ، ـ يدلك على جريه عند العرب والنحويين جميعاً عبرى قولهم : و ضربت زيدا وعمراً لقيته ، فكأنه قال : و ولقيت عمراً ، . لتتجانس الجملتان في التركيب فلولا أن البيتين جميعاً عند العرب يجريان بجرى الجملة الواحدة لما اختارت العرب والنحويون جميعاً نصب والذئب ، ولكن دل على اتصال أحد البيتين بصاحبه وكونهما معا كالجملة المعلوف بعضها على بعض ، وحكم المعلوف والمعلوف عليه أن يجريا بجرى العقدة الواحدة . هذا وجه التياس في حسن التضمين ، إلا أن بازائه شيئاً آخر يقبح التضمين لأجله ، وهو أن أبا الحسن وغيره قد قالوا : إن كل بيت من القصيدة شعر قائم بنفسه ، فمن هنا قبح التضمين شيئاً ، ومن حيث ذكرنا من اختيار النصب في بيت الربيع حسن . وإذا كانت الحال على هذا فكلما از دادت حاجة البيت الأول إلى الثاني واتصل به اتصالاً شديداً كان أقبح مما لم يحتج الأول فيه إلى الثاني هذه الحاجة . فمن أشد التضمين به اتصالاً شديداً كان أقبح مما لم يحتج الأول فيه إلى الثاني هذه الحاجة . فمن أشد التضمين قول الشاعر ، روى عن قطرب وغيره :

وليس المال فاعلمه بمــال من الأقوام إلا للـّـذيّ يريد به العــلاء ويمتهنـه لأقرب أقربيــه وللقصيّ

فضمن بالموصول والصلة على شدّة اتصال كل واحد منهما بصاحبه وقال النابغة : وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني = مِنَ الأَرْضِ لا ماءً لَدَيَّ ولا خَمْرُ وَأَنَّ يَدِي مِمَّا بَخِلْتُ بِهِ صِفْرُ<sup>(۱)</sup> أَمَاوِيِّ إِنْ يُصْبِحْ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ نَرَيْ أَن مَا أَنْفَقْتُ لَمْ يَكُ ضَرَّني

وقول النابغة:

وَهُمْ وَرَدُوا الجِفارَ على تَيِيمِ وَهُمْ أَصحابُ يَوْم عُكاظَ إِنِّي شَهِدتُ لَهُمْ مَواطنَ صالحاتٍ أَنَيْنَهُمُ بِوُدً الصَّدْرِ مِني (٢٠)

وفي الشعر والرَّمل ، وهو عند العرب عيب . وهو مما تُسَمَّي العرب، وهو كلَّ شعر مهزول ليس بمؤلَّف البناء، ولا يحدَّون في ذلك شيئاً . وهو نحو قول عبيد:

شهدت لهم مواطن صادقات أتينَهُم بُوْد الصدر مني وهذا دون الأول ؛ لأنه ليس اتصال المخبر عنه بخبره في شدة اتصال الموصول بصلته . ومثله قول القلاخ لسوار بن حيان المنقري :

ومثل سوار رددنساه إلى إدرونه ولوَّم إصّه على المرونه ولوَّم إصّه على الرغم موطوء الحمى مذلّلا ،

(۱) ديوانه ، ص : ٤٠ ، والأغاني ١٧ /٣٨٠ ، والشعر والشعراء ، ص : ٢٤٦ ، والقواني التنوخي ، ص : ١٣٥ ، والأضداد ، لأبي الطيب ، ص : ٣٣٥ ، والعقد ١ /١٠٥ ، ولياب الآداب ، ص : ١٢٥ ، والخزانة ٢ /١٦٣

والمراد بـ الصدى ، ههنا : ما يبقى من الميت في قبره .

(۲) من قصيدته التي استنكر فيها صنيع عيينة بن حصن عندما مال إلى بني عبس وأراد أن يخرج بني
 أنند من بني ذييان . ديوانه بشرح ابن السكيت ، ص : ١٩٩ ، وفي مختار الشمر الجاهل
 1 / ٢٠٠ ، وأمالي ابن الشجري ٢ / ١٦٥ ، والقواني ، التنوخي ، ص : ١٣٥ ، والمقد ٥ / ٢٠٠ ، وفيه أن الأمسمي و / ٢٠٠ ، وفيه أن الأمسمي زيد ، ص : ٢٠٩ ، وفيه أن الأمسمي زعم أنه منحول .

أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلُحوبُ فَالقُطَبِيَّاتُ فَاللَّنوب'' ونحو قول ابن الزَّبَعْرَى: أَلَا لِلهِ قَــوْمٌ و لَدَتْ أَخْتُ بني سَهْمِ ''' هِشَامٌ وَأَبِــو عبدِ مَنافٍ مِــدْرَهُ الخَصْمِ

(۱) هو مطلع مجمهرته المشهورة . ديوانه ، ص: ١٠، وشرح القصائد العشر، ص : ٤٧٨ ، وجمهرة أشعار العرب ، ص : ١٦٦ .

(۲) من أبيات في طبقات فحول الشعراء ، ص : ۲۰۰ ، والاشتقاق ، ص : ۹۸ ، ۱۲۲ ، و رفيل أمالي القالي ، ص : ۱۹۲ ، و وفيل أمالي القالي ، ص : ۱۹۹ ، والأغاني ۱ /۹۲ ، وقد ساق أبو الفرج عتبها خبراً يفيد أنها لأبسي نهشل نحلها ابن الزبعرى ، ثم نقل عن الزبير بإسناده عن محمد بن طلحة أن قائلها عمر بن أبسى ربيعة .

(٣) انظر الموشع ، ص : ٢٣ - ٢٤ ، والواني ، ص : ٢٥٠ (الكاني ، ص : ١٦٧) .
 وقد جاءت مقالته هذه – بتصرف يشير – في السان (رمل) نقلا عن المحكم ، غير أن صاحبه عزاها إلى ابن سيده ! وجاء فيه عقبها :

وقال ابن جنى : قوله و وهو مما تسمي العرب ، مع أن كل لفظة ولقب استعمله العروضيون فهو من كلام العرب \_ تأويله إنما استعملته في الموضيون الذي استعمله فيه العروضيون ، وليس منقولا عن وضعه لا نقل العلم ولا نقل التشبيه على ما تقدم من قولك في ذينك ؛ ألا ترى أن والعروض ، و و المصراع ، و و القبض ، و و العقل ، وغير ذلك من الأسماء التي استعملها أصحاب هذه الصناعة قد نطقت (١) العرب بها، ولكن ليس في المواضع التي نقلها أهل هذا العلم إليها ؟ إنما و العروض » : الخشبة التي في وسط البيت المبني لهم ، و و المصراع ، أحد صفقي الباب ، فنقل ذلك ونحوه تشبيها وأما و الرمل ، فال العرب وضعت فيه اللفظة نفسها عبارة عندهم عن الشعر الذي وصفه باضطراب البناء والنقصان عن الأصل ، فعلى هذا وضعه أهل هذه الصناعة ، لم ينقلوه نقلا علمياً ولا نقلا تشبيها .

و قال : وبالجملة فإن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغير الرجز ۽ .

<sup>(</sup>١) في مطبوعة اللسان : وتعلقت ۽ ولعل الصواب ما أثبت .

وفيه والتَّحريد ، ولا يحدّون فيه شيئاً، إلا أنَّهم يريدون به غير الستقيم، مثل الحَرَد في الرَّجلين (١١) .

سمعت كثيرًا من العرب يقول : جميع الشعر قصيدٌ، ورَمَلُ، ورَجَزُ .

أما والقصيد، فالطويل، والبسيط التام، والكامل التام، والمديد التام، والوافر التام، والرجز التام، وهو ما تغنى به الركبان، ولم نسمعهم يتغنون إلا بهذه الأبنية. وقد زعم بعضهم أنهم يتغنون بالخفيف (٢).

(۱) ذهب بعض المتأخرين من أصحاب العروض إلى أن « التحريد » اختلاف الضروب في القصيدة الواحدة ، كأن يجمع شاعر في قصيدة من « البسيط التام » بين « فعلن » المخبون و « فعلن » المقطوع ، وجعلوه بإزاه « الإثعاد » الذي ذهبوا فيه إلى أنه اختلاف الأعاريض في «الكامل» خاصة ، كقول المرى، القيس :

اقد أنجع ما طلبت بــــه والبر خير حقيبة الرَّحُل مع قوله في القصيدة نفسها :

يا رب غانية صرمت حبالهـــا ومشيت متثداً عل رسل

فجمع بين العروض الحذاء : « فعلن » والعروض التامة : « متفاعلن » . انظر الواني ، ص : ٢٥١ ، ٢٥٨ – ٢٥٩ ) والفاعزة ، ص : ٢٥١ ، ٢٦٨ – ٢٦٩ ) والفاعزة ، ص : ٢٠١ – ٢٠٨ ، ٢٠١ – ٢٠٩ ) والفاعزة ، ص : ١٠٠ – ٢٠١ . وما ذهب إليه هؤلاء في « الإقعاد » خلاف ما ذهب إليه فيه الحليل من أنه نقصان حرف من عروض البيت ، وهو ما يسميه أبو عبيدة ومن وافقه « الإقواء » . انظر ما سلف ، ص : ٤٨ التعليق : ١ والمراجع المذكورة ثمة . وانظر أيضاً اللسان (قعد) . على أن الحطيب التبريزي ذكر « الإقعاد » في الواني بالمعنين جميعاً .

ومن المتأخرين أيضاً من يجمل ﴿ التحريد » شاملا لاختلاف الضروب والأعاريض جميماً . انظر الكافي ، الشنتريني ، الملحق بـ « المعيار » له ، ص : ١٠٦ – ١٠٧ ، وقد صحف فيه « التحريد » إلى « التجريد » .

(٢) حكى ابن سيده قول الأخفش هذا في المحكم ، ص : ٩٧ (مصورة المجمع) - وهو عنه في السان (قصد) - إلا أنه تصرف فيه ، فأقحم والخفيف التام ، في جملة والقصيد ، وجمل العبارة الأخيرة : ولم نسمهم يتغنون بالخفيف » ! ثم شرح بعض ما جاه فيه فقال :

و «الرَّمل » كل ما كان غير هذا من الشعر وغير الرجز فهو رمل .
و «الرجز » عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء، وهو الذي يترنمون به في عملهم وسوقهم ويحدون به . وقد روى بعض من أثق به نحو هذا عن الخليل (١٦) .

وممنى قوله: والمديد التام » و والوافر التام » يريد أثم ما جاء منهما في الاستعمال أغني الضربين الأولين منهما ، فأما أن يجيئا على أصل وضعهما في دائر تيهما فذلك مرفوض مطرح » . اه

قلت : يريد ابن سيده أن كلا من « المديد » و « الوافر » لا يستعمل على أصله كا يدل عليه غرجه من دائرته .

> أما المديد – وهو من و دائرة المختلف ۽ – فأصله على ثمانية أجزاء ، وهي : فاعلائن فاعلائن فاعلائن فاعلىن فاعلن فاعلان فاعلان فاعلن

إلا أنه لا يستمثل إلا مجزوءاً بجلف مروضه وضربه الأصليين . وضربه الأول الذي ذهب ابن سيده إلى أنه مراد أبسي الحسن بـ والمديد التام » هو ضرب عروضه الصحيحة ، وهو صحيح مثلها ، كلاها وزان « فاعلانن » وبيته قول المهلهل :

يا لبكر أنشروا لي كليباً يا لبكر أين أين الفرار

وأما ﴿ الوافر ﴾ – وهو من ﴿ دائرة المؤتلف ﴾ – فأصل ميز انه :

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

إلا أنه لا يستممل – وهو غير مجزوه – إلا مقطوف العروض والفهرب بحدف السبب الخفيف من آخرهما وتسكين ما قبله ، فيؤول كلاهما إلى «فعولن » وهذا هو ضربه الأول الذي ذهب ابن سيده إلى أنه مراد أبسى الحسن ؛ «الوافر التام » وبيته ؛

لنا غم نسوقها غسرار كأن قرون جلتها العصي

(١) في الأصل : و ... نحو هذا البيت من الخليل » ثم لم يرد بعده ثبي ا ويشهد بأن لفظ و البيت » مقحم من قبل الناسخ أن المقام لا يستدمي الاستشهاد ببيت ما ، وأن العبارة جاءت كا أثبت في حكاية قول الأصفض هذا في اللسان (رجز) إلا أن ابن منظور وهم فعزاها إلى ابن سيده !!

وقد جاء بعدء في اللسان ما نصه :

. . . . . . . .

قال : وهو لعمري ، بالإضافة إلى ما جاء منه على ثلاثة أجزاء ، جزء لا قلىر له لقلته فلذلك لم يذكره الأخفش في هذا الموضع . فإن قلت : فإن الأخفش لا يرى ما كان على جزأين شعرا ، قيل : وكذلك لا يرى ما هو على ثلاثة أجزاء أيضاً شعرا ، ومع ذلك فقد ذكره الآن وسماه و رجزا » ولم يذكر ما كان منه على جزأين ، وذلك لقلته لا غير . وإذا كان إنما سُمّي و رجزا » لاضطرابه تشبيها بد « الرجز » في الناقة ، وهو اضطرابها عند القيام ، فما كان على جزأين فالاضطراب فيه أبلغ وأوكد » .

وقال أبن جني : لم يحتفل الأخفش ههنا بما جاء من الرجز على جزأبن ، نحو قوله :
 يا لينني فيها جذع \*

### هذا باب ما يكون روّياً من الياء والواو والألف

اعلم أن الياء والواو والألف إذا كن من الأصل وكانت الياء والواو ساكنتين أو متحر كتين جُعِلنَ رويًا . وكذلك الزوائد إذا بُنِينَ مع الكلمة . أما اللواتي من الأصل فياء «يَرْمِي» و «يَقْضِي» وواو «يَغْزُو» و «يَدْعُو » وألف «قَضَى» و «مِعْزى » وواو «قَمَحْدُو » و «قَلَنْسُو » إذا أردت «قَمَحْدُوة » و «قَلَنْسُو » إذا أردت «قَمَحْدُوة » و «قَلَنْسُو » إذا أردت «قَمَحْدُوة » و «قَلَنْسُو » إذا أردت «قَمَحْدُو » و حقراسي » " . فكل هؤلاء يُجْعَلْنَ وينًا ، وشبّهتَهن بالياء والواو والألف حروفاً للروي وإن شت لم يُجْعَلْنَ رويًا ، وشبّهتَهن بالياء والواو والألف اللاتي هن مدّات . إقال الشاعر :

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَهْ فَيُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَغْرِي

<sup>(</sup>١) يظهر أنه يريد الوار من وقمحدو » و وقلنسو » في قولهم : وقمحدوة » و «قلنسوة » لا أنه يقال : وقمحدو » و «قلنسو » بلا هاه ؛ إذ ليس في العربية اسم متمكن ينتهي بواو مضموم ما قبلها ، ومن ثم إذا جمعوا «قلنسوة » على حد «تمرة » و «تمر » قالوا : «قلنس » بقلب الضمة كسرة والواو ياه .

والقمحدوة : الهنة الناشزة فوق القفا . والقلنسوة : من ألبسة الرأس .

 <sup>(</sup>٢) الرباعي : الحمل إذا طلمت رباعيته ، وذلك إذا دخل في السنة السابعة . والأنثى : رباعية .
 وقوله : «قراسي» يظهر أنه يريد الياء منه في قولهم : «قراسية» وهو الضخم الشديد من الإبل وغيرها ، الذكر والأنثى في ذلك سواء . والياء فيه زائدة كما زيدت في «رباعية»
 و «ثمانية»

ثم قال:

السُّنْرُ دُونَ الفاحِشاتِ وَمَا يَلْقاكَ دُونَ الخَيْرِ من سِتْرِ (١) فَجعل الرَّاء رويًّا والياء – وهي من الأَصل – وصلًا . وقال : فهنَّ يَعْكُفْنَ بِسِهِ إِذَا حَجاً عَكُفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الفنزجا (٢)

فجعل ألف وحجا ، وهي من الأصل وصلًا ، وجعل الجيم رويًا . وكذلك واو ويغزو ، لو جاءت في قافية جعلتها وصلًا ، وإن شئت جعلتها رويًا . وإذا تحرَّكت الواو والياء لم تكونا وصلًا الرما جاء من الألفات اللاتي هن من الأصل رويًا أكثرُ من الواو والياء . قال الشاعر : فكرت والأهواء تدعو للهوى والعيس بالركب يجاذبن البريُ (٣)

فجعل الألف رويًا . وهذا كثير والمُمالُ من ذلك وغير المالَ سواء . لو قال : وقفا ، مع وفتى ، كان ذلك جائزًا؛ لأنه وإن أمالها فهي الألف؛ ألا ترى أن وعالم ، يجوز مع وقادم ، وليس أحدٌ يميل وقادما ، . فلو كان إذا أمال صارت ياء

وقوله : وخلقت » من وخلق الأدم » إذا قدره وهيأه للقطع والحرز . والغري : القطم . وفي الأصل : ه ... لم يفري » — تصحيف .

<sup>(</sup>٢) البيتان العجاج ، وقد سلفا ، ص : ٢٩

<sup>(</sup>٣) لم أمرت قاتلهما ، رهما في اللسان (جلب) .

والعيس : الإبل تغرب إلى الصفرة ، واحدها أعيس وعيساء . والبرى : جمع برة ، وهي حلقة تجمل في أنف البعير .

لصارت ألف وعالم ، يا ، ولم تكن تأسيسا . ولكنّ الإمالة كهمز بعض العرب ألفات الوقف اللاتي يكنّ في موضع التنوين . وذلك أن بعض العرب يقول في الوقف: ورأيت رجلاً ، كأنه يهمز الألف فإذا وصل أذهبها " ، فلو كان إذا أمال لم يجزها مع غير الممال للزمه إذا قال: ورأيت عَمْرًا ، فهمز أن يجعله في الشعر المقيد، ويجعل الهمزة روياً لأنها ليست تلك الألف التي هي بدل من التنوين . وأحسنه ألا يميل فيقول : ورأيت حبلى ، مع وقفا ، ولو شاء أمال وحبلى ، مع وقفا ، فيان ذلك كثير مما تقوله العرب المقال الشاعر فيما جُعل من الزائد الذي يأنى مع الكلمة روياً:

أَلَمْ تَكُنْ حَلَفْتَ بِاللهِ العَسلِيْ إِن مَطَابِاكَ لَمِنْ خَيْرِ المطِيْ (٢) فجعل الياء التي في موضع ياء و فعيل ۽ وألقى المتحرّكة لما احتاج إلى إلقائها . وقد قال قوم : إنه ألقى الزائدة ، وليس ذلك بحسن ؛ لأنه مستخف للأول ، وإنما يرتدع عند الثاني . فلما جاء لفظ [لا] يكون مع الأوّل تركه كما يقف على الثقيل بالخفة لذلك. (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك كتاب سيبويه ٢ /٣٨٠ ، وشرح المفصل ٩ /٧٦ – ٧٧ ، وشرح الشائية ٢ /٧٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) لم أقف لهما على نسبة . وهما في الحصائص ١ /٣١٥ ، والخزانة ٤ /٣٢٨ نقلا عن سر
 الصناعة ، والقواني ، التنوخي ، ص : ٨٠ ، والسان (قضى ، مأى ، مطا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ... فإنما يرتدغ عند الثاني ، فلما جاء لفظ يكون مع الأول تركه كا تقن فتقول ، وعلى الثاني ياء العلي كا يقف على الثقيل بالخفة لذلك » . وهو مما أساء الناسخ نقله ، وأصلحته كما أثبت من حكاية قول الأخفش هذا في السان (مطا) . وقد جاء فيه أيضاً عقبه ما نصه :
وقال ابن جنى : ذهب الأخفش في والعلى » و والمطى» إلى حذف الحرف الأخير =

وإنما طرح الزوائد في التصغير وأشباهه لأنه يريد بناء غير البناء الذي هو فيه . فإن (١- أراده في ذا قال: «مغزو » و «عدو » إذا أراد البناء؛ لأنه إذا خفف الأولى صارت الآخرة ياء، تقول إذا خفف أن يدمغزو » كما خففت «العلي » بقيت واوا خفيفة وقبلها حركة، فتقلبها ياء كما فعلت (٢) في «أذل » ونحوه - ١) .

= الذي هو لام، وتبقيه ياء و فميل، وإن كانت زائدة، كما ذهب في نحو و مقول ، و ومبيع ، إلى حلف العين وإقرار واو و مفعول ، وإن كانت زائدة ، إلا أن جهة الحذف هنا وهناك عنلفتان ، لأن المحلوف من و المعلي ، و و العلي ، الحرف الآخر ، والمحدوف في و مقول ، لعلة ليست بعلة الحلف في و المعلي » و و العلي » . والذي رآه في و المعلي ، حسن ؛ لأنك لا تتناكر الياء الأولى إذا كان الوزن قابلا لها وهي مكملة له ، ألا ترى أنها بإزاء نون و مستفعلن ، وإنما استغنى الوزن عن الثانية ، فإياها فاحلف .

ورواه قطرب : وأن مطاياك ... ؛ بفتح وأن؛ مع اللام ، وهذا طريف<sup>(۱)</sup> والوجه الصحيح كسر وإن ؛ لتزول الضرورة ، إلا أنا سمعناها مفتوحة الهمزة ؛ . اه

قلت : إنما قال أبو الفتح : «والوجه الصحيح كمر «إن » لنزول الفرورة » لمكان اللام في الحبر ؛ فإنها لا تدخل إلا على ما تأخر من معمولي «إن » خاصة . ولولا اللام جلز في البيت كسر «إن » على أنها جواب القسم ، وفتحها على تقدير «على » قبلها . وفتحها في البيت — كا ذكر ابن جني هنا وفي الحصائص ١ /٣١٥ — رواية قطرب ، وقد قال فيه الحطيب في ترجمته في تاريخ بغداد ٣ /٢٩٨ : «كان موثقاً فيما يحكيه » وجاء نحو ذلك في إنهاه الرواة ٣ /٢١٩ ، إلا أن غير واحد تكلموا فيه واطرحوا روايته . انظر معجم الأدباء ١٩ /٣٥ ، ولسان الميزان ه /٣٧٩ — ٣٧٩ ، ومقدمة التهذيب ، ص : ٣٣ ، واللالي ، ص : ٣١ . ومن ثم آثرت ضبط «إن « في البيت بالكسر كا ضبطت في اللسان (قضى ، مأى) .

(۱ – ۱) كذا في الأصل ، وأظنه مما خلط الناسخ في نقله . وجملة ما استطمت استخلاصه من مرأد المؤلف أنه إذا ما خفف «مغزو» و عدو، بحذف إحدى الواوين – وقياس مذهبه –

<sup>(</sup>١) في مطبوعة اللسان : ﴿ طريق ﴾ ولمل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) أي الأصل: و... أي قملت أي » .

وتمّا لا يكون إلا رويًّا الياءُ والواوُ اللتان للإضمار إذا انفتح ما قبلهما، نحو واو هاستحيّوًا ء (١) و هرمَوْا ، وياء هلم تخشَيْ ، و «لم تسعَيْ ، (٢) . وإنما منعهن أن يكن وصلا أنهن لسْنَ على ما قبلهن فلم يشبهْنَ المدّات .

فأما الياء التي قبلها كسرة والواو التي قبلها ضمة، نحو ياء داضربي » و داذهبي » وواو داذهبوا » و داخرجوا » فيكونان وصلًا لأنهما على ما قبلهما ، فأشبهنا حروف المدّ اللاتي يلحقْنَ بالقوافي وليس لهنّ أصول في الكلام .

وقد تُجْعَلُ ياءُ واضربي، وواوُ واضربوا، رويًا؛ لأَنَّهما بُنِيا مع الكلمة، وجاءتا لمعنى، فأَشبهتا الواو والياء اللتين من الأَصل وإن لم تكونا في قوّتهما .

وأمّا ألف واذهبا ، و واضربا ، فلا تكون رويًا ، لأن الألف قريبة الشبه من الهاء، تُبَيِّنُ بها الحركة من وأنا ، إذا وقفت كما تُبيَّنُ بالهاء في وأشباه ذلك ، فضَعُفتِ الأَلف ولم نجدها في شيء

أن تكون المحلوفة الواو الأخبرة التي هي لام ، لا المزيدة في بناه « مفعول » و « فعول »
 انتهى الاسمان بواو مضموم ما قبلها ، ومثل ذلك لا يوجد في العربية ، فوجب قلب الواو ياه وكسر ما قبلها كا فعل ب « أدل » — وهو تكسير « دلو » وأصله : « أدلو » — وغوه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ير ... واستحيوا يو والظاهر أن الناسخ زاد الواو سهواً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ... وياء يخشى ويسعى » وهو ظاهر الفساد ، إذ ليس فيه ياء إضمار أصلا ، فلا يصح التمثيل به لما ذكر . ولعل الصواب ما أثبت ، وقد يكون صوابه : « اخشي » و « اسمي » بصينة الأمر المخاطبة . وانظر العقد » / ٤٠٥ .

من الشعر رويًا . وليست مثل ألف «بشرى» لأن هذه الألف دخلت على «اضرب »(۱) بعدما بُني للواحد (۱) وثبت في الكلام ، فأشبهت ألف «رأيت زيدا » . فأما «بشرى » فلم يثبت منها في الكلام «بُشْر » ثم الحقت الألف، فألفها قد بُنِيَتْ معها وجاءت لمعنى ، لأنها قد بنيت (۱).

وفُرِقَ بين الأَلف في «اضربا » والياء في «اضربي » والواو في «اضربوا » لأَن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما لم يكونا إلا رويًّا ، لم يُخْتَلَفُ في ذلك ، وليست هكذا حال الأَلف .

وقد جعلها قوم رويًا وقالوا: لأنها بُنِيَتْ مع الكلمة ، والهاءُ لا تُبْنَى مع الكلمة . وهذا قويّ لأن واضربا ، بناء على حياله، ولم تلحق الألف واضرب ، كما تلحق الهاء .

وأما يائ الإضافة ، نحو وكتابي ، و «مالي ، وأشباه ذلك إذا كانت الباء ساكنة فقد يجوز أن تكون رويًا ، وهو قليل ، شبهوها بياء الأصل وياء واضربي ، إذ (المت ما قبلها حتى لا يُقْدَرُ على فصلها منه ؛ قال الشاعر :

# إني أمرُو أَحْمِي ذِمارَ إِخْسَوَتِي إِذَا رَأَوْا كَرِيهَةً يَرْمُنُونَ بي

<sup>(</sup>١) في الأصل : وضرب و ولعل الصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « الواحد » ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأصل ، وأخشى أن تكون العبارة مقحمة أو أن يكون في الكلام سقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «إذا » والوجه ما أثبت .

## رَمْيَكَ بِالدَّلْوَيْنِ فِي فَعْرِ الرُّكِي (١)

جعل الياء رويًا . وهذا قليل ، وألا تكون رويًا أحسن . وكذلك قالته الشعراء؛ لأنها أضعف من ياء واضربي الأنها تُخْذَف في النّداء والندبة ، فيقولون: ويا غلام ، وأخبرني من أثن به أن ناساً من أهل الحجاز يقولون: وهذا غلام ، في الوصل وفي الوقف . وأخبرني من سمع من العرب: وهذا غلام قد جاءني افي الوصل . فهذه الياء ضعيفة ليست لها قوّة ياء واضربي الول إلى يكن فيه إلا أن العرب قد قالته كان ذلك كافياً .

وأمّا ياء النسبة فإذا خففت في الشعر وأسْكِنت فإن أكثرهم يجعلها رويًّا؛ لأنها خُفّفت من متحرّك لا يكون إلا رويًّا . وهي مع هذا لم يدخلها حذف كما دخل ياء وغلامي ، فهي أقوى . قال الشاعر فجعلها رويًّا: إن عَسديًّا كتبتُ إلى عَسدي وجَعَلَتُ أموالها في الحطّمي

ارهنْ بَنِيكَ عِنْدَهُمْ أَرهنْ بَني (٢)

وهذا جاهليّ . وقال آخر :

<sup>(</sup>۱) الرجز لسعد بن المنتخر البارق . وقد جاء البيتان الأولان شاهداً على المسألة في القوافي ، لتنوخي ، ص : ۸۰ ، والعقد ه / ۰۰۳ . والأخيران في اللسان ( برجس ، رجس ، مرجس ) والثالث وحده فيه ( ردس ) وقد وقع فيه هذا الثالث بروايات شي . وجاءت الأبيات جميعاً في الفسر ١ / ٣٣٣ مصحفاً فيها غير ما لفظ ، وقد ساتها صاحبه شاهداً على تخفيف الياء في ثالثها لوقوعها روياً مقيداً .

 <sup>(</sup>٢) لم أتف لها على نسبة . والبيت الأخير في الحصائص ٣٢٧/٣ ، والمحتسب ١٠٨/١ ،
 (٢) لم أتف لها على نسبة . والبيت الأخير في الحصائص ٣٢٧/٣ ، والمسان (رهن) .

إني لِمَنْ يُنْكُرِني أَبنُ اليَفْرِبي قَتَلْتُ عِلْباء وَهِنْدَ الجَمَلِي وَمَنْدَ الجَمَلِي وَمِنْدَ الجَمَلِ

وقد يجوز ألاً (٢) تجعلها رويًا وتُشبّهها بالياء التي دخلت للمّدة وهي زائدة ، لم تُبْنَ مع الكلمة كما شبّهتَ ما هو من الأصل بها .

وكل هذه الياءات (٣) والواوات التي ذكرت في هذه الأبواب إذا تحرّكن لم يكن إلا رويًا، ولم يجز أن يكن وصلا، نحو «لَنْ يقضيَه» و «لَنْ يرميَه». والفرق بين ياء «غلامي» و «غلامي » و «قفاي » وياء النسبة إذا أسكنت أنهم إنما أسكنوها اضطرارا، وياء «غلامي» فيها لغتان: الإسكان والتحريك .

<sup>(</sup>۱) الرجز لعمرو بن يثربي الشبي قاله يوم الجمل . تاريخ الطبري ٥ / ٢٠٥ ، ٢١٠ ، ٢١٧ ، وتاريخ ابن الأثير ٣ / ٢٤٨ ، والسان (علب) والأخيران فيه (صوح ، جمل) . وفي الأصل : وإني لمن يكرمني ... » — تصحيف . والذين ذكر أنه قتلهم هم : طلباء بن الحيثم السدوسي ، وهند بن عمرو الجميل من بني جمل بن سعد العشيرة ، وزيد بن صوحان العبدي ، من أصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أَنْ تَجْعَلُهَا ﴾ ووجه الكلام ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الهَاءَاتِ ﴾ وهو خطأ من الناسخ بين ، والصواب ما أثبت .

#### هذا باب ما لا يكون روّياً

اعلم أن الألف، والباء والواو إذا كانتا مدّتين، وكنّ زوائد يتبعنَ ما قبلهنّ ولم يكن لهنّ أصول في الكلام فإنهنّ (١) لا يكنّ رويًا أبدًا، نحو قول الشاعر:

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي ... ... ... دكرى حبيب

وقوله :

### قد رابني حفص فحرّك حفصا (٣)

(١) في الأصل : ﴿ لَا نَهْنَ ﴾ والوجه ما أثبت .

: 41k (Y)

... ... ... بسقط اللوى بين الدخول وحومل وهو مطلع معلقة أمرى القيس المشهورة . ديوانه ، ص  $\Lambda$  . وقد جاء صدره شاهداً على لحاق الياء الروي المكسور في الترنم في كتاب سيبويه  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  ، والمنصف  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  ،

وشرح المفصل ٩ /٧٨ ، وشرح الشافية ٣ /٣١٦ .

وفي الأصل ؛ ومنزل» بلا ياء ، وآثرت إثبات ياء الصلة كما في المصادر السالفة لأن الكلام فيها .

و إنما استشهد المؤلف والآخرون بصدر البيت والكلام في القواني لأن البيت مقفى تجري على عروضه أحكام الفرب وما يتصل به من أحكام القافية .

(٣) لم أُعرف قائله . وهو في كتاب سيبويه ٣ / ٣٠٠٠ ، واللسان (روى) . وفي الأصل :
 « ... فحدث حفصاً » – تصحيف . وسيأتي على الصواب فيما يستقبل .

وقوله :

### لا تُشتم الناس كما لا تشتمو (١)

واعلم أن كلَّ ياء وواو وألف تُحْذَفُ في الوقف فإنها لا تكون رويًّا أبدًّا ، وأنت مخيَّر في غيرهنّ ، إن شئت جعلته رويًّا وإن شئت وصلًا ، نحو قوله :

أَقُلِي اللَّوْمَ عاذِلَ والعسنسابُ وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابْ (٢)

وإنّما منعهن أن يكن رويًا أنهن ليس لهن أصول في الكلام ، وإنما هن مزيدات على ما قبلهن لتمام الشعر . وإنما زادوهن من بين الحروف لأنّ الشعر وضع للغناء والترنم والحداء، وأكثر ما يكون ذلك في آخر البيت ، فزادوا حروفاً يجري فيها الصوت ، وذلك أن الصوت لا يجري إلا في حروف المدّ واللين ، وهنّ الياء والواو الساكنتان والألف .

وأما الهاء نحو هاء وحمزة ، وهاء الإضمار نحو وغلامه ، و وغلامها ،

<sup>(</sup>۱) البيت لرؤبة . ملحقات ديوانه ، ص : ۱۸۳ ، وكتاب سيبويه ١/٩٥١ ، والإنصاف ، ص : ٩٩١ ، والخزانة ٤/٢٨٢ .

وفي الأصل : لا تشتموا الناس كما لا تشتم

والصواب من المصادر السالفة . وقد آثرت إثبات واو الصلة بعد الرُوي لأنها موضع الاستشهاد .

 <sup>(</sup>٢) هو مطلع قصيدة لجرير . ديوانه ، ص : ٦٤ . وهو عما كنر الاستشهاد به . وسيأتي فيما يستقبل غير مرة . وفي الأصل : « أقل ... » – خطأ من الناسخ .

والهاء التي تبيِّن بها الحركة ، نحوها «ارمِهْ » و «اغزُهْ » و «عمَّهْ » تريد وارم ٍ ، و واغزُ ، و وعمَّ ، فإنما (١٠ أدخلت الهاء لتبيَّن بها حركاتِهنَّ فجعلوهن " وصلا إذا تحرُّك ما قبلهنَّ يتحرُّكت هاءُ الإضمار أو سكنت شبَّهوهنَّ بالياء والواو والأَلف، وإن كانت الهاء لا يجري فيها الصوت، لأنها(٢٠) حرف ضعيف خفي المخرج فأشبه بخفائه حروف اللين . ومع ذا أن مخرجها ومخرج الألف واحد ، وقد أجريت الألف مُجْراها فبيّنوا بها حركة نون وأنا ، في الوقف ، كما بيّنوا حركة ميم وعبّه ، في الوقف بالهاء. وقد بلغ من خفائها وخفتها أنهم إذا كانت هاء الإضمار التي للمذكر بعد حرف مجزوم أو ساكن ضمُّوه في الوقف فقالوا: «اضربُهُ ، و دمِنُهُ ، و دلم تضربُهُ ، . وقال بعضهم فكسر : دضَرَبَتِهُ ، و دشَّتَمَتِهُ ، سمعنا ذلك من العرب في تاء التأنيث خاصّة . فهذا يدلك على خفاء الهاء وغموضها (٤) .

فإذا سكن ما قبل الهاء التي للإضمار والتي لم تُبَيِّن بها الحركة ، نحو هاء «هُناهْ» و «هوَّلاهْ» (٥٠ والتي للتأنيث كنَّ رويًّا ولم يكنَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والأشبه بسياق الكلام : « وإنما ه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وجعلوهن ﴾ والوجه ما أثبت ، لوقوعه جواباً لـ ﴿ أَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ فَلَانُهَا ﴾ والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف من كلام المؤلف في هذا، ص١٨ – ١٩: والمراجع المذكورة في التعليق عليه ثمة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وسعلاته وهو خطأ محت لا ريب فيه. وذلك أن المراد بـ «الهاء التي لم تبين بها حـ

وصلا، لأن الساكن لا يكون له وصل، إنّما الوصل للحرف المتحرّك يُولّد مثلُ حركته . وذلك أن مثل القطاء و القناة ، ومثل فيه ، و و و القناة ، ومثل ويغزوها ، و و و و الهاء في جميع هذا حرف الروي . وقد جاء مثل ويغزوها ، و و و ويرميها ، في قصيدة ، وهي قول الشاعر :

أَمَّا القَطَاةُ فَإِنِّي سَوْفَ أَنْعَتُها نَعْتَا يُوافِنُ نَعْتِي بعضَ ما فيها(١)

الحركة يه هاه السكت التي تلحق في الوقف ما ينتهي بألف من الحروف وما أشبهها من الأسماء المريقة في البناء ، نحو و لا يه و و ذا يه و هنا به وذلك لخفاه الألف . والحاه في مملاة يه هاه تأنيث يصح التمثيل بها هنا . وأغلب الظن أن هذا اللفظ مصحف عن ويعزز و هؤلاه يه كما أثبت، وهو «هؤلاء مقصور وهؤلاه علمحقاً به هاه السكت، ويعزز ذلك أن هذا اللفظ ولفظ وهنا يه أو هههنا يه في طليعة ما يمثل به أصحاب العربية لما تلحقه هذه الحاه من هذا الجنس من الكلم، ومن ذلك قول سيبويه ٢ / ٢٨٠ : «وقد لحقت هذه الحاه أن بعد الألف في الوقف؛ لأن الألف خفية فأرادوا البيان، وذلك قولم : هؤلاه، وههناه ... يه . وانظر شرح المفصل ٩ /٨٥،٥٨، وشرح الكافية ٢ /٢٠٠٤ ، وشرح الشافية ٢ /٢٠٠٤ ،

<sup>(</sup>١) البيت مطلع قصيدة في صفة القطاة قال فيها أبو الفرج في الأغاني ٨ / ٢٥٨ : والشعر نحتلف في قائله ، ينسب إلى أوس بن غلفاه الهجيمي ، وإلى مزاحم العقيلي ، وإلى العباس بن يزيد بن الأسود الكندي ، وإلى العجير السلولي ، وإلى عمرو بن عقيل بن الحجاج الهجيمي وهو أصح الأقوال ؛ رواه ثبلب عن أبي نصر عن الأصمعي .... وقد روي أيضاً أن الجماعة المذكورة تساجلوا هذه الأبيات فقال كل واحد منهم بعضاً » .

وإلى عمرو بن عقيل الهجيمي أيضاً نسبها صاحب الاختيارين ، ص : ٢٢ . وروى أبو علي القالي في نوادره ، ص : ٢٠٩ بسنده عن أبي عثمان الأشنانداني أنه قال : كثر مدعو هذه القصيدة فما أدري لمن هي ، وكان أبو عبيدة يصحمها لمليل بن الحجاج الهجيمي ، ثم ساق القصيدة . وانظر ما قاله في ذلك شيخنا العلامة الميني في ذيل اللآلي من السمط ، ص : ٩٨ – ٩٩ .

والبيت مع آخر في الحيوان ه /٧٩ه ، واللسان (طرق) .

وقال:

لانَ حتى لو مشى الذَّرُّ عَلَيْهِ كَادَ يُدْمِيهُ (١)

وقال:

قِسْ بالتجارب أغفالَ الأمور كما تقيس نَعْلًا بنَعْلِ حِين تَحْذوها

وقال:

أَمُوالُنَا لِلْوي الميراثِ نَجْمعُها ودورُنا لخرابِ الدَّهْرِ نَبْنِيهَا (٢٠ فجمع الواو والياء لأَن الياء ساكنة ، ولا يكون للساكن وصل ولا مجرى ؛ ألا ترى أن قول الشاعر:

وَقَالُم ِ الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقُ<sup>(٣)</sup>

ليس فيه مجرى ولا وصل لما قُيَّد . وكذلك كل ما قُيَّد لا وصل له . إلا أن بعض العرب قد يدخله الغلوِّ والغالي كما وصفت لك (٤٠) .

(١) زعبوا أنه لبعض أهل المدينة . الواني ، ص : ١٢٥ ( الكاني ، ص : ٨٦) والقواني ، المتنوخي ، ص : ١٠٨ ، والغامزة ، ص : ٧٠ ، والعقد ه /٨٨٨ ، وهو فيه ص : ٤٦٣ أيضاً ضمنه صاحبه أبياتاً نظمها على ضربه .

 <sup>(</sup>۲) البيتان لسابق البربري من أبيات في فصل المقال ، ص : ۲۰۸ ، والأول مع آخر في تهذيب تاريخ ابن عساكر ۲/۳۸ ، والثاني مع أبيات من القصيدة في شرح المقامات الشريثي 1/۱۹۶ ، ووحده في القواني ، المتنوخي ، ص : ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) سلف البيت ، ص : ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف ، ص : ٤١ .

وقد تُجْرى الهائ التي من نفس الكلمة هذا المجرى ، تجعل هاء «منبه» و «أبله» وصلا، فيكون «أبله» مع «عبلك» و «منبه» مع «شربه» ولا تكون وصلا إذا سكن ما قبلها ، نحو «وجه» و «شبه» ولا تكون الهائ منها إلا رويًا . وإذا تحرّك ما قبلها فإنها أن تكون رويًا أجود؛ قال رويًة:

قَالَتْ أَبَيْلَى لِي وَلَمْ أُسَبِّهِ مَا الْعَيْشُ إِلَّا غَفْلَةُ اللَّذَلَّهِ (١٠ فَجَعَلَ الهَاء روياً .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ص : ١٦٥ ، ومقدمة المزوميات ، ص : ٢٢ ، والعقد ه / ١٠٥ ، والواني ، ص : ٣٢٣ (الكاني ، ص : ١٥١ ) والسان (أبل ، سبه) والثاني فيه (دله) . وقوله : ه لم أسبه يم أي لم يذهب عقلي ، من «السبه يه وهو ذهاب العقل من الهرم . والمدله : الذاهب العقل من الهوى .

#### هذا باب ما يجوز من الساكن مع المتحرك في ضرب واحد

فمن ذلك «فَعْلن» في السريع يجوز مع «فعِلن» إذا كان مقيداً ولا يجوز في الإطلاق. وإنما جاز في المقيد لأنه إذا سكن اعتمد الساكن على حرف قبل الروي لا يزول، نحو «يعْلم» تعتمد (1) العين على اللام فتقوى. ولو كانت اللام هي الروي وكان بعدها حرف وصل كانت العين (٢) تعتمد على الروي، وحرف الروي أضعف ، لأنه قد يزول من العين (٢) تعتمد على الروي، وحرف الروي أضعف ، لأنه قد يزول من الرفع إلى الجر ومن الجر إلى النصب، ويدخله الحذف والاعتلال؛ ألا ترى أن آخر البيت لا يدخله الزحاف أبدًا، ولا يكاد يزاحف في الجزء الذي فيه القافية.

وكان الخليل يقول : إنما يجوز وفعُلن ، مع وفعِلن ، لأن هذا الجزء أصله ومفعولات ، ف وفعُلن ، هو ومفعو ، و وفعِلن ، هو ومَعُلا ، لأن الفاء والواو يقعان للزحاف .

قال أبو الحسن: وهذا مذهب ضعيف؛ لأنه لا يُدْرَى أن العرب أرادت هذا بعينه، أو أخرجت شعرًا من شعر، وإن كان قد يقول الرجل

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «وتعتبه » ولا وجه لهذه الواو .

 <sup>(</sup>٢) أي الأصل : والنيز ، - تصحيف .

منهم أعاريض لم يقلها أحد قبله . ولم نسمع بما زعم الخليل أنها خرجت منه (۱) .

وقد أَجازوا و فَعْلَن عِمع فَعِلَن عِن الكامل إذا قُيدً . أخبرني من أثق به عن المفضل أنه سمعه من العرب . وأنشدني غيره قصيدة لعدّي بن زيد ، قال : مِنْ آلِ لَيْسلى دِمْنَةٌ وطَلّسلْ قَدْ أَقْفَرَتْ فيها النّعامُ زَجِلْ وَلَقَدْ غَدَوْتُ بسابِ مرح وَمَعي شبابٌ كلّهم أَخْيَلْ ساطي الجِراء كأنه وعِسلٌ نَهْدُ مُمَرٌ خَلْقُهُ مُكْمَلُ (٢٠)

(١) هذه جسارة من أبي الحسن على الخليل ، رحمه الله ، طاش فيها سهمه . وإنما ذهب الخليل إلى أن الأصل في عروض و السريع ، وضربه : « مفعولات ، – وإن لم يرد الاستعمال بذلك – بالنظر إلى غرجه من دائرته . و « مفعولات » فيه تقابل « مفعولات » في حشو « المفيت » و كلا هذين الجزأين فزع له وفاعلات » المفروق الوتد . وليس هذا موضع بسط نظرية الدوائر التي نفذ إليها الخليل ببصيرة لا يؤتاها إلا قلة من أفذاذ الرجال والاحتجاج لها ، وحسينا أن نقول ؛ إنها النظرية الوحيدة التي تقدم لنا التفسير الشامل والمطرد الذي لا يتخلف لكل ما تشتمل عليه أوزان العرب من ظواهر ، وكفى بذلك دليلا على صحتها . وأما ما يلوكه بعض متحذلقة اليوم من كلام يسمونه نقداً كمذاهب الخليل في بناه « علم العروض » وتجديداً في دراسة الأوزان فأتفه من أن يقام له وزن ، ولا أعجب من أن كبرين من هؤلاه اجتره! من تقحم هذا الميدان وكلاهما لا يقيم – بشهادة كتبهما – وزن بيت !

(٢) مما أخل به ديوان عدي . وثانيها في اللسان (خيل) غير منسوب .

وقوله : « زَجْلُ » وصف من « الزَجْل » - بالتحريك - وهو اللهب والحلبة ورفع الصوت ، وخص به بعضهم التطريب " . وقوله : « كلهم أخيل » جاء في السان : « قال الفراء : ويسمى الشاهين : الأخيل ، وجمعه : الأخايل ، وأما قوله :

ولقد غدوت ... البيت

فقد يجوز أن يمني به هذا الطائر . أي كلهم مثل الأخيل في خفته وطموره . قال ابن سيده : وقد يكون : المختال ، قال : ولا أعرفه في النة ، قال : وقد يجوز أن يكون التقدير : كلهم أخيل ، أي ذر اختيال » . اه .

و « الساطي » من الحيل : البعيد الشحوة ، أي الحطوة . و « النهد» : الجسيم المشرف . و « الممر » : الوثيق الحلق ليس بالرهل ، وأصله من « أمر الحبل » إذا أجاد فتله .

« و صوابه محماً المبهني شيخنا الأرتنازم و دمى دستاكو « ورُجَل » جمع « رُحُلت » و هي الرُحُلت » و الرُحُلت » و هي القطعة من من من من من و شيء .

فهذا شاذ قليل ، وليس مثل السريع ؛ لأن ذاك في السريع لم تجيء قصيدة إلا وهذا الاختلاف فيها . وهذا البناء من الكامل قليل ، ولم يجيء فيه إلا شاذًا . ولو قال قائل : إن إسكان هذا كالإسكان في الزحاف لم يكن به بأس . ولا أراه جاز إلا لأن (۱) المقيد لم يبق فيه إجراء صوت ولا حركة ، فرأوا أنه موضع السكون وترك المدّ ، فجاز هذا السكون فيه لذلك .

وأما :

لا يَبْعَلَنْ قَوْمي الَّذِيسِنَ هُمُ سُمُّ العُداةِ وآفِهُ الجُزرِ الجُزرِ الجُزرِ الخَفْرِ (٢) الخَفْرِ (٢)

والبيت الأول مع قولها بعده :

النازلون بكل ممترك والطيبين معاقد الأزر

من مشهور شواهد العربية . وهما في كتاب سيبويه 1 /١٠٤ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، بروايات مختلفة ، وفي معاني القرآن ، الفراه 1 /١٠٥ ، ٣٥٩ ، ومجاز القرآن 1 /١٠٥ ، وتفسير 1 /١٠٥ ، والمكامل ، ص : ٢٥٨ ، وتفسير الطبري 1 /٣٢٩ ، وأمالي ابن الشبري 1 /٣٢٩ ، وأمالي ابن الشبري 1 /٣٢٩ ، والإنصاف ، ص : ٢٩٨ ، وألمالي المرتفى 1 /٣٠٥ ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَن ﴾ ولمل الصواب ما أثبت لئلا يشتبه التعليل بالاستدراك .

<sup>(</sup>۲) البيتان لخرنق بنت هفان من أبيات ترثي بها زوجها بشر بن عمرو بن مرثد ومن قتل معه من قومها يوم قلاب . ديوانها ، ص : ۲۹ ، ۳۰ ، وأمالي القالي ۲ /۱۹۸ ، والنبيه ، ص : ۷۵ ، والحماسة البصرية ۱ /۲۲۷ ، واللآلي ، ص : ۷۸ ، والحماسة البصرية ۱ /۲۲۷ ، واللآلي ، ص : ۸۱ ، والخوانة ۲ /۲۰۰۹ والليان (نضر) وفي الثلاثة الأخيرة أن ثاني البيتين يروى لحاتم الطائي أيضاً . وهو ني أبيات له في ديوانه ، ص : ۳۹ ، وأمالي القالي ۲ /۱۲۹ بإسناده عن أبسي زيد عن المفضل ، وذكر همنا أن أبا عبيدة روى البيت للخرنق . وهو لها مع آخرين من أبياتها في السان (نحت) لا أنه جاء فيما نقله عقبها عن ابن بري أنه ينسب لحاتم أيضاً .

فجمع في المطلق بين الساكن والمتحرّك فلأنه صدر و متفاعلِن و وإسكان ثانيه جائز كثير ، فلذلك أجازوه .

وإذا احتاج الشاعر إلى مثل حركة «بكُر» في الرفع قال «بكُر» وفي الجرّ: «بكِرْ » وفي الجرّ: «بكِرْ » حرّكها بحركة الآخر، [وأما في النصب فلا يحركها بحركة الآخر] (۱) ولأن الآخر قد تدخله الألف في السكت فتُبيّن حركته (۱) ولكنه على حركة ما قبله فيقول: «رأيت البَكرْ » و «العِلِمْ » و «الجُحُرْ » و المجلّم في المعر (۱) وذلك لأنهم قد يتبعونه الأول في الجر والرفع إن اضطر في الشعر (۱) . وذلك لأنهم قد يتبعونه الأول في الجر والرفع

وفسر أبو زيد والنحيت و في البيت الثاني بالساقط الخامل الذكر ، و و النضار » بالرفيع . وفسر فيره والنحيت » بالدخيل في القوم ، و و النضار » بالخالص النسب . وقال القائي في أماليه ٢ / ١٧٠ بعد حكايته قول أبسي زيد : وإن الاشتقاق يوجب أن يكون و النحيت » الذي ينال ماله وعرضه كل أحد ، لأنه لا دفاع عنده ، فكأنه منحوت » .

هذا ، وقد اجتمع في بيتي الشاهد عروضان من أعاريض « الكامل » : « متفاعلن » الصحيحة ، و « فعلن » الحذاء ، وهو شاذ .

 <sup>(</sup>۱) زيادة لا بد منها ليستقيم منى الكلام . ويظهر أن الناسخ أسقط ما في معناها من كلام المؤلف سهواً . و انظر في المسألة كتاب سيبويه ٢ / ٢٨٣ – ٢٨٤ ، وشرح المفصل ٩ / ٧٠ – ٧٧ ، وشرح الشافية ٢ / ٣٠١ – ٣٢١ ، والإنصاف ، المسألة ١٠٦ ، ص : ٧٣١ – ٧٣١ .

 <sup>(</sup>۲) يريد أن المنصوب قد يكون منوناً ، فإذا وقف عليه أبدلت نون تنوينه ألفاً تبين حركة إهرابه .

<sup>(</sup>٣) الظاهر من كلام سيبويه وجمهور البصريين في المسألة أنه إذا وقف عل نحو « رأيت البكر » فإن عينه لا تحرك بالفتح البتة. وأما أبو الحسن فقد أجازه ههنا على أنه إتباع للمين الفاء –

فيقولون: «هِنِد» إذا وقفوا، و «هذا عِلِمْ » لأَنهم لو ضموا الأُوسط صار «فِعُل» وليس في كلامهم «فِعُل» ويقولون: «مررت بجُمُل» فيضمّون الميم على الجيم لأَنهم لو كسروها على اللام صارت «فُعِل» وليس في كلامهم «فُعِل» اسماً . قال الشاعر فيما حُرِّك فيه الساكن: أنَا أبنُ مَاوِيّة إذْ جَدَّ النقُرْ (١)

سمعته ممن أثق به ، وسمعت من ينشده ساكنا . وقال :

عَلَّمَنَا إِخُوانُنَا بِنُو عِجِلِ الشَّغْرِبِيِّ واعتقالًا بِالرَّجِلُ (٢) سمعتهما (٣) من أبي النسوء .

في حركتها ، لا على أنه نقل لفتحة الإعراب إليها . وقد خالف الكوفيون في أصل المسألة ، فأجازوا أن يوقف على نحو ، البكر ،، في حال النصب بنقل فنحة الإعراب إلى الساكن قبلها ، وبقولهم أخذ أبو البركات بن الأنباري في الإنصاف ودفع حجج البصريين . وقد نمت ابن يميش احتجاجهم لما ذهبوا إليه بأنه قول سديد .

<sup>(</sup>١) نسب في كتاب سيبويه ٢ /٢٨٤ إلى بعض السعديين ، وفي اللسان ( نقر ) إلى عبيه بن ماوية الطائي . وذكر البندادي في شرح شواهد المنني ( اللوح : ٢٧١ ) أن الصاغاني قال في العباب : هو لفدكي بن أعبد المنقري . وهو في العبدة ٢ /٣١٣ ، والمخصص ٢٢ / ٢٦١ ، والمغنى ص : ٣٣٤ ، واللسان ( تجر ، حلق ) غبر منسوب .

والنقر بالفرس : صويت يزعج به ، وذلك بأن يلصق المرء طرف لسانه بحنكه ويفتح ثم يصوت .

 <sup>(</sup>۲) لم أقف لهما على نسبة . وهما في نوادر أبعي زيد ، ص : ۳۰ ، والحصائص ۲ /۳۳۰ ،
 والإنصاف ، ص : ۷۳٤ ، واللسان (شغزب ، جلد ، عجل) والثاني فيه (مسك) و في
 المخصص ١١ / ٢٠٠٠ .

والشغزبـي والشغزبية : اعتقال المصارع رجله برجل آخر وإلقاؤه إياه شزراً وصرعه إياه صرعاً . وقد جاه ثاني البيتين في بعض الروايات : « شرب النبية واعتقالا . . (٣) في الأصل : «سمتها » ولعل الصواب ما أثبت .

#### باب التقييد والإطلاق

اعلم أن الجزء إذا تم بحرف الرويّ لم يكن فيه إلا التقييد، نحو قوله:

### وقاتم ِ الأَعماقِ خاوي المُخْتَرَقُ (١)

فقوله: « وِلْمُخْتَرَقْ » : « مستفعلن » فلو أطلقته جاء أكثر من «مستفعلن » لأنه يجيءُ « ترقي » فيكون الجزء: «مستفعلتن » . وهذا لا يكون . إوكذلك :

سَبَقْنَا البَرِيَّةَ فِي غَـزُونَــا بِحَمْلِ المَزادِ ونَوْطِ القِرَبُ (٢) فقوله : « قرب » ؛ « فَعَلْ » . ولا يكون ههنا « قربي » لأنه يكون «فَعِلن » ولا يكون ههنا . فهذا المقبّد الذي لا يجوز إطلاقه .

وهذا الذي لا يجوز إطلاقه يجوز فيه المرفوع والمنصوب والمجرور والخفيف والثقيل . قال الشاعر :

أَصَحَوْتَ اليَوْمَ أَمْ شَاقَتُكَ هِــرٌ وَمِنَ الحُبِّ جُنُونٌ وَسُعُرُ

<sup>(</sup>١) سلف البيت وتخريجه ، ص : ٣٨

<sup>(</sup>۲) لم أمرف قائله .

فراء «هرٌ » مثقلة ، وراء «سعر » مخففة مرفوعة . وقال فيها: أَيُّها القَلْبُ تِنْسِاهَ وَانْزَجِسِرْ إِنَّما لِلْمَرْء فاعلَمْ ما قُلِرْ(١) وأَمَّا قوله:

رَبُنْ تُوبِّ. صَفِيَّةُ قُومِي ولا تَجْـزَعـــي وبكي النَّساءَ على حَمْزُهْ (٢٠

فمطلق لأَن الزاي حرف الرويّ وهي متحرّكة ، والهاء وصل . وإن شئت قلتَ : (على حمزتي ، فجعلت التاء رويًّا وجعلتَه ﴿فَعَلْ ، لأَن الهاء إذا وُصِلَتْ صارت تاء، والتاءُ لا تكون وصلا .

وقد وضعت العرب التاء مع الهاء في أشعارها كثيرًا؛ قال أبو النجم: أقُولُ إِذْ جِفْ مِنَ الحياةِ (٣) ما أقْرَبَ المَوْتَ مِنَ الحياةِ (٣) ومنهم من يقول: و الحياة ، فيجعلها تاء في الوقف لثلا يختلف الرويّ كما فعل في الوصل، ولأن الوقف في القواني يجيء على غير الوقف في الكلام؛ يقولون:

أَقِلِّي اللَّوْمَ عــاذلَ والعِتابـــا ... ... ... ... ...

 <sup>(</sup>١) البيت الأول مطلع قصيدة طويلة لطرفة في ديوانه ، ص : ٤٥ . وروايته و ... جنون
 مستعر a . ولم أجد فيها البيت الآخر .

 <sup>(</sup>٢) هو أول أربعة أبيات لكعب بن مالك في رثاء أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ،
 رواها ابن هشام في السيرة ٢ /١٥٨ . والبيت في العمدة ١ /١٤٨ ، ورسالة الغفران ،
 ص : ١٤٤٥ والعقد ٥ /٤٩٤ . والرواية فيها جميعاً : و ... ولا تعجزي ع .

<sup>(</sup>٣) مما في المقد ه /٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه ص : ٨٦ .

ويحذفون كثيرًا مما لا يُحْذف في الكلام . ومع ذا أن ناساً من العرب يقفون على هاء التأنيث بالتاء، فيقولون: وحمزت (١١٠ .

فأما ما يجوز فيه التقييد والإطلاق فالمتقارب، نحو: كأني وَرَحْلِي إذا رُعْتُها علىجَمَزَىجازىء بِالرَّمالُ (٢)

#### وفي الرّمل:

يا بَني الصَّيْداء رُدُّوا فَرَسِي إِنَّمَا يُفْعَلُ هَذَا بِالدَّلِيلُ (٣)

وفي الكامل، نحو:

# أَبُنَيُّ لا تَظْلِمْ بِمَكَّةَ لا الصَّغيرَ ولا الكبيرْ(الْ

(١) انظر ما سلف ص : ١٩ والمراجع المذكورة في التعليق عليه ثمة .

(۲) البيت لأمية بن أبي عائد الهدلي يعمف ناقته . شرح أشعار الهدليين ، السكري ، ص :
 (۲) البيت لأمية بن أبي عائد ١٥٣/٦ ، و المنصف ٩/٩٥ ، و « ليس في كلام العرب » ص :
 (٧) ومقاييس اللغة ١/٤٧٨ ، والصاحبي ، ص : ٢٢٦ ، والمخصص ١٩٧/١ ،
 واللسان (جمن ) . وجاء شاهداً على المسألة في العدة ١/١٤٨ .

وقوله : ورعتها يه أي ذعرتها . ويروى : وزعتها يه أي حركتها . وجمزى : يمني ثوراً أو عيراً جمزى ، وهو الوثاب السريع ، ولا يعرف وصف لمذكر على و فعلى يه غيره ، وخرجه الأزهري في البيت على أن المراد : على ذي جمزى ، أي ذي مشية جمزى . والحازى ، الذي يجتزى ، بالرطب عن الماء فلا يشرب .

(٣) من أبيات ازيد الخيل الطائي ، رضي الله عنه ، في الأغاني ١٧ / ٢٤٤ ، ٢٤٧ . وهو مع آخر في أمالي القالي ١٠/١ ، والقواني ، التنوعي ، ص : ١٠٨ . وجاه شاهداً على المسألة في العبدة ١٠٨١ .

و « بنو الصيداه » من بني أسد . وكان من عبر الأبيات أن فرساً لزيد ظلع في بعض غزواته ، فخلفه في حي من الأحياء ، فأغار بنو أسد عليهم فأعذره ، فقال زيد في ذلك أبيات .

(٤) البيت من كلمة لسبيمة بنت الأحب زوج عبد مناف بن كعب قالتها لابنها خالد تعظم عليه حرمة مكة وتنها، عن البغي فيها . وقد رواها ابن هشام في السيرة ١ /٢٥ – ٢٦ وقال = فليس شيء يجوز فيه التقييد والإطلاق غير هذه الأبيات الثلاثة وما كان على بنائها . وذلك لأن في بنائها شعرًا أقصر منها وأطول ، فمدّوها عن الأطول ، ألا ترى أن في المتقارب «فعولن » و «فعول » بينهما ، وفي الرمل «فاعلاتن » و «فاعلن » و «فاعلن » بينهما ، وفي الكامل « متفاعلاتن » و « متفاعلن » و «متفاعلن » بينهما ، وفي الكامل « متفاعلاتن » و « متفاعلن » الشاعل » بينهما ، وفي الكامل « متفاعلان » بينهما ، وفي الكامل « متفاعلات » و « متفاعلن » الشاعر :

أَقُولُ إِذْ خَرَّتْ عَـلَى الكلكلُّ

ثم قال:

ببازل وَجْناء أَوْ عَبْهَلَّ

وقال:

تَعَرَّضَتْ لِي بِمَكَانٍ حِـلِّ عَـلُّ مِنْ الطُّولُّ (٢) تَعَرُّضَ المُّهْرَةِ فِي الطُّولُّ (٢)

عقبها : « يوقف على قوافيها فلا تعرب » . والبيت وحده في العدد ١ /١٤٧ ، واللآلي ،
 للبكري ، ص : ٦٠ استشهدا به على مثل ما استشهد به أبو الحسن . وعلق شيختا العلامة الميني على استشهاد الأخير به بقوله : « لا يمثي الإطلاق في كثير من أبيات الكلمة لاختلاف حركة القوافي . وقول البكري صحيح لو أنشد البيت مفرداً » . والقول ما قال .

<sup>(</sup>١) وذلك في مجزونه خاصة .

<sup>(</sup>۲) الأبيات من أرجوزة لمنظور بن مرثد الأسدي رواها ثملب غير مسم قائلها في مجالسه ، ص : ۲۰۱ – ۲۰۶ ، ووردت أبيات منها فيها الأبيات الشراهد أو بعضها في نوادر أبيي زيد ، ص : ۴٠٠ ، وصر الصناعة ١/٧٧١ – ١٧٨ ، ٢٣٥ – ٢٣٦ ، والمحتسب ١ / ٢٠٢ ، ١٣٧ ، ٢٧٦٠ ، وشرح المفصل ٩ / ٨٢ ، واللسان (عهل، ، فوه) –

يريد «الكلكل» و «العَيْهَل» و «الطّول» (١) فتقل ؛ لأن قوماً من العرب يقولون: «هذا خالد» فيثقلون في الوقف. وأجازوه في الإطلاق جعلوه كأُحرف تزاد في الكلام مثل ما يلحق من الياء للمدّ مما لم يكن في الكلام ؛ قال الشاعر:

تُنْفِي يَداها الحَصى في كُلِّ هاجرةٍ نَفْيَ الدَّراهيم تَنْقادُ الصَّياريفِ (٢٠) فكما زيدت هذه الباء فكذلك بيت التثقيل. وقال:

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَرى جَدَبًا في عامِنا ذا بَعْدَما أَخْصَبًا (٣)

والبيتان الثاني فالأول في المنصف ١١/١ ، والأول مع آخر في اللسان (كلل) والثاني في
 كتاب سيبويه ٢٨٣/٢ ، والخصائص ٢٥٩/٢ ، وشرح المفصل ٩٨/٦ . وانظر
 الحزافة ٢٠/٥٥ – ٥٠٣ ، وشرح شواهد شرح الشافية ، ص : ٢٤٦ – ٢٥١ .

<sup>(</sup>١) الكلكل : الصدر من كل شيء ، والديهل : الناقة السريمة ، وقول الراجز : «ببازل وجناء ... » البازل من الإبل : الذي فطر نابه ، وذلك إذا استكمل النامنة وطمن في التاسمة ، ذكراً كان أو أثنى . والوجناء : الصلبة الشديدة التامة الحلق . والطول : الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه .

 <sup>(</sup>۲) البيت الفرزدق. ديوانه ، ص : ٥٧٠ ، وكتاب سيبويه ١٠/١ ، والكامل ، ص :
 (۲) البيت الفرزدق. ديوانه ، ص : ٥٧٠ ، وسر الصناعة ١/٢١ ، وأمالي ابن الشجري ١/٢٢١ ،
 (٣) والإنصاف ١/٧٧ ، والحسان (صرف ، درهم) والحزانة ٢/٥٥٧ . وعجزه في الحصائص ٢ / ٣١٥ ، والمحتسب ١/ ٢٩ ، وشرح الحماسة ، المرزوقي ، ص : ٧٩٠ ، والمحتم ، ص : ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في كتاب سيبويه ٢ / ٢٨٣ منسوبين لرؤية ، وشرح المفصل ٩ / ٦٩ ، واللسان (جدن ، خصب) عن سيبويه ، وثانيهما في المخصص ١٦ / ١٣٤ . وهما من أرجوزة أنشدها الرفيي في شرح الشافية ٢ / ٣١٠ – ٣٢٠ ، ونسبها لرؤية ، وبسط القول فيها وفي نسبتها البندادي في شرح شواهده ، ص : ١٥٤ وما بعدها ، فذكر أن الرضي تبع في نسبتها لرؤية ابن السير افي وغيره ، ونص أنه لم يجدها في ديوانه ، ونقل قول أبي محمد الأعرابي فيها : ه ... وليست الأبيات لرؤية ، بل هي من شوارد الرجز لا يعرف قائلها ، ثم ذكر أن ابن عصفور وابن يسمون نسباها – نقلا عن المرمي والسخاوي – إلى ربيعة بن صبيح ، وأنه كذاك قال شارح شواهد أبسي علي الفارسي .

يريد دَجَدُبا ۽ و دأخصبا ۽ . وقال '``

ثُمَّتَ جِثْتُ حَبَّةً أَصَمًّا ضَخْماً يحِبُ الخُلُقَ الأَضْخمّا(٢)

وسمعت من العرب من يقول : « الضخَمَّا » يريد « الضَّخْم » . فهذا أَشدٌ لأَنه حرَّك الخاء وثقل الميم .

وقد يجوز في هذا القياس تقييدُ الطويل إذا كان آخره ومفاعيلن ، لأنه إذا قُيُّد جاء ومفاعيل ، وقد جاء؛ قال الشاعر:

كَأَن عَتِيقاً مِنْ مِهارَةِ تَغْلِب بِأَيْدِي الرَّجالِ الدَّافِنينَ ابن عَتَّابُ وَقَدْ فَرَّ حِصْنٌ هارباً وابنُعامرٍ وَمَنْ كانَ يَرْجو أَن يؤوبَ فَمَا آبُ (٣٠)

فهذا جائز . وكان الخليل لا يجيزه . وأخبرني من سمع قصيدة امرىء القيس هذه من العرب مختلفة ، قالوا: فإنّما هي على التقييد: أَحَنْظُلَ لَوْ حامَيْتُمُ وصَبَرْتُمُ لَأَنْسَتُ خَيْرًا صادفاً ولاَرْضانْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : وثم قال ۽ وأظنه خطأ من الناسخ صوابه ما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) البيتان لرؤية . ديوانه ، ص : ۱۸۳ ، والسان (ضخم) وثانيهما في كتاب سيبويه
 ۱۱/۱ ، ۲/۲۸۳ ، والمنصف ۱۰/۱ ، وسر الصناعة ۱/۹۷۱ ، والمحتسب ۱/۲۰۱ ، والمخصص ۷/۸۷ ، والسان (بعد ، يبد ، فوه) .

 <sup>(</sup>٣) لم أعرف قائلهما , وهما في القوائي ، التنوخي ، ص : ١١٠ ، و اللسان (مهر ) باختلاف في بعض الفظ , وجاء مقبهما في اللسان :

ووزن و نَعَتْتاب عُ ووزن و فلا الباء ، ووزن و نَعَتْتاب عُ ووزن و فلا آب ع : و مفاعيل ع .

ثيابُ بنى عَوْفٍ طَهارى نَقِيَّةٌ وأَوْجُهُهُمْ بيضُ المشاهدِ غُرَّانُ (١) ولا يُحْمَلُ هذا على وجُحْرُ ضبُّ خرِبِ ، لأَن ذلك لبس بقياس (٢) ، والتقييد في هذه القصيدة قياس . وقد قال فيها :

... ... ... ... وَأَنْعَمَ فِي حَالِ البلابلِ صَفُوانْ (٣)

ويبجوز ذلك في الرمل الذي على أربعة أجزاء، نحو قوله: وقيلُ قُمْ فَانظُودُ (١) السَّمودُ (١) .

(۱) البيتان من قصيدة له هجا فيها بني حنظلة لخذلاتهم عمه شرحبيل بن الحارث يوم الكلاب الأول وفرارهم عنه ، ومدح عوير بن شجنة - من بني سعد بن زيد مناة بن تميم - ورهطه بني عوف ، لأنهم قاموا بعد مقتل شرحبيل دون أهله وعياله فمنعوهم وحالوا بين الناس وبينهم ودفعوا عنهم من أرادهم حتى ألحقوهم بقومهم ومأمنهم . والبيتان ثابتان في رواية ابن الأنباري القصيدة في شرح المفضليات ، ص : ٣٦ - ٤٣٤ . وأما رواية الأصمعي لما كما وردت في شرح ديوانه للأعلم ، ص : ٣٨ - ٤٨ ورواية أبسي عبيدة في شرح النقائض ، ص : ٣٠ - ١٠٧٨ كا وردت في شرح النقائض ، ص : ٣٠ ، والثاني في شرح القصائد السبع ، ص : ٢٠ ، ومقاييس شرح النقائض ، ص : ٢٠ ، والثاني في شرح القصائد السبع ، ص : ٢٠ ، ومقاييس النة ٣ / ٢٣٨ ، والسان (طهر ، غرر) وعجزه فيه (سفر) .

وانظر في هذا الشمر ومقالات أصحاب العروض فيه الوافي ، ص : ٤٠ (الكافي ، ص : ٢٥ ) والعبدة ١ /١٤٨ – ١٤٩ ، والقوافي ، التنوخي ، ص : ١١٠ ، وشرح ما يقع فيه التصحيف ، ص : ٣٥٠ – ٢٥١ ، والنامزة ، ص : ٣٥ .

(٢) انظر مَا سلف ، ص : ٥٨ والمراجع المذكورة في التعليق عليه ثمة .

(۳) صدره :

عوير ومن مثل الموير ورهطه ..

وقوله : «أنم » أي أفضل وزاد ، ويروى : «وأسمد » أي وافق وساعد . والبلابل : الأحزان والفكر .

(٤) هو ثَالَث ثلاثة أبيات مطلقة الروي أنشدها ابن الأنباري في الأضداد ، ص : ٤٤ لهزيلة بنت بكر تبكي فيها عاداً . وهو في أضداد أبسي الطيب ، ص : ٣٧١ مع آخر لم يرد في رواية ابن الأنباري منسوبين لقيل وأفد عاد . وهو وحده في الجمهرة ٢ /٣٦٥ ، ومقاييس اللغة ٣ / ١٠٠ ، واللسان (سمد) عن المبرد .

والسبود : اللهو .

لأنه إذا جعله و فاعلان و صار بين و فاعلاتن و و فاعلن و فهو مثل ما جاء في القياس، ولم نسمعه، ولا أراه إلا لقلة هذا الشعر وضَعْفه. وكان في الكامل أجود ؛ لأن الجزء الذي في الكامل زائد، وأنت إذا قيدت هذا نقصتَه فهو أضعف.

ولا يجوز أن تكون الياء في قول الشاعر:

بازلُ عامَيْنِ حديثٌ سِني لِمِثْلِ هذا وَلدَنْني أُمِّي ''' هي الروي ويكون مقيدًا ؛ لأنه [ليس] ''' في بنائه شيء ''' أقصر منه فيذهب هذا عنه حتى يصير بينه وبين «مستفعلن». والميم والنون هما الرويٌ واختلفا كما ذكرت لك من اختلاف حرف الرويّ، نحو قوله: إذا نَزَلْتُ فَأَجْعَلني وَسَطًا إِنِّيَ شَيْحٌ لا أُطِيقُ العُندا'''

وليس هذا مثلَ وعلى حمزه » (٥) لأن الزاي هو الرويّ وهذا مُطْلَق . وهو إذا جعل الياء هي الروي كان مقبّدًا ولا يجوز تقييده كما لا

<sup>(</sup>١) سلف البيتان مع آخر قبلهما ص : ٥٣-٥٥ وقد خرجت ثمة .

 <sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق . وقد سبق الدولف نحو هذه المقالة في البيتين وقرينهما ، ص : ٤٥ فانظر ما قاله ثمة ، وانظر أيضاً ما قاله في هذا الباب ، ص : ٩٩ فيما بجوز فيه الإطلاق والتقييد من الشعر .

 <sup>(</sup>٣) كلا في الأصل، وأظنه خطأ من الناسخ صوابه «شعر » كما في قول المؤلف، ص : ١٠٠:
 « ... وذلك لأن في بنائها شعراً أقصر منها وأطول ... » .

<sup>(</sup>٤) سلف البيتان وتخريجهما ، ص : ٥٨

<sup>(</sup>٥) يعني في قول كعب بن ماأك الذي سلف ، ص : ٩٨

صفية قومي ولا تجزعي وبكي النساء على حمزه

يجوز تقييد ومن لم تزوده (١) و ومن الناتج (٢) لأن تعديل أنصاف الأوائل بأواخرها أن تُطْلَق، فإذا وصَلْتَ إلى الإطلاق لم يجز التقييد.

(١) يعنى في قول طرفة :

ستبدي اك الأيام ما كنت جاهلا

وقد سلف البيت وتخريجه ، ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) يمني في قول الحارث ابن حلزة :

لا تكسم الشول بأغبارها وسيأتي البيت بتمامه ، ص : ١١٦

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

إنك لا تدري من الناتج

## أباب ما يجتمع في آخره ساكنان في قافية ﴿

وذلك لا تبنيه العربُ إلا أن يجعلوا الأوّل منهما حرف لين . كذلك قالود في جميع أشعارهم . وذلك نحو وفاعلانْ ، في الرّمل ، و ومُسْتَفْعِلانْ ، وزحافه في الكامل ، و وفاعلانْ ، وزحافه في الكامل ، و وفاعلانْ ، و ومفعولانْ ، في المنسرح ، و وفعولْ ، في المتقارب . كلّ هذا لا يكون الحرفُ الذي يلي آخرَ حرف منه إلا حرف مدّ ؛ لأنه لمّا اجتمع ساكنان كان ذلك تمّا يَثْقُل ولا يكون في الإدراج (۱۱) ، والقصيدة عندهم بيوتها مُدْرَجة بعضها إلى بعض ، فأدخلوا المد واللين ليكون عوضاً من ذهاب التحريك وقوةً على اجتماع الساكنين في وقد

أَرْخِينَ أَذْيالَ الحِقِيِّ وَارْبَعْــنْ مَشْيَ حَيِبًاتٍ كَمَا لَمْ يَغْزَعْنْ إِنْ الْمُعْنَ لَكُمْ يَعْزَعْنْ إِنَّا الْمُعْنِ الْبَوْمَ نِسَاءً تُمْنَعْنُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ إِلَّا فِي الإدراجِ ﴾ أقحم الناسخ ﴿ إِلَّا ﴾ فأزال الكلام عن وجهه .

<sup>(</sup>٢) الأبيات ، بلا نسبة ، من أبسي الحسن في الخصائص ٢ /٢٤٩ ، ٣ /٣٥٣ ، والمحكم ٣ /لا وعنه اللسان (حلق) . وهي ، غير منسوبة أيضاً ، في الجمهرة ٢ /١٨٤ ، والمنصف ٣ /لا ، والقواني ، التنوخي ، ص : ٩٢ . وثالثها في العقد ٥ /١٠٥ . والعمدة ١ / ٢٤٧ . وجاءت، باختلاف يسير في بعض الفظ، في سيرة ابن هشام ٢ /٣٥٤ لغلام •

وقد أخبرني بعض من أثق به أنه سمع:

أَنَا جِرِيرٌ كُنْيِتِي أَبِو عَمْرُو الْجُبُنَا وغَيْرَةٌ تَخْتَ السِّنْرُ (١)

وقد سمعت من العرب:

أَنَا أَبِنُ مَاوِيَّةً إِذْ جَدُّ النَّقُرْ (٢)

أسكن القاف".

من بي جايمة ، قالها وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب من جيش خالد بن الوليد
 عندما أغار على بي جايمةبمد فتح مكة وتحوذلك في الأغاني ٢٨٣/٧. وهي، باختلاف في الترتيب
 وفي بعض ألفظ، لربيعة بن مكدم القراسي في الأغاني ٢١٥/١٠ ولباب الآداب، ص: ٢١٥.

(۱) لم أُمرتُ لحما نسية . وهما عن أبي الحسن في المحكم ٣/٤ وعنه السان (حلق). وهما مع آخر بهنهما في الإنصاف ، ص : ٧٣٣ وروايته بتحريك ما قبل الروي . وفي المصادر الثلاثة ه ... خلف السر به .

(٢) سلف البيت وتخريجه ، صن : ٩٥ ، وهو - بهذه الرواية - عن أبني الحسن في المحكم
 ٢/٣ ، وعنه اللسان (حلق) .

(٣) جاه في المحكم ٣ /٤ - ه ، وعنه السان (حلق) عقب الشواهد السالفة ما نصه :

وقال ابن جني : لهذا ضرب من القياس . وذلك أن الساكن الأول وإن لم يكن مداً فإنه قد ضارع بسكونه المدة ، فكما أن حرف اللين إذا تحرّك جرى عبرى الصحيح فصح في نحو و عوض و و حول و ألا تراهما لم تقلب الحركة فيهما كما قلبت في و ربح و و ديمة ، لمبكونهما ؟ وكذلك ما أعل الكسرة قبله ، نحو و ميعاد ، و و ميقات ، أو الضمة قبله ، نحو و مواعيد ، و و مواقيت ، قبله ، نحو و مواقيت ، و و ميافين ، فكما جرى المد بحرى الصحيح لحركته كذلك بحري الحرف الصحيح عبرى حرف اللين لسكونه . أولا ترى إلى ما يعرض للصحيح إذا سكن من الإدغام والقلب ، نحو و من رابت ، و و و العيت ، و و العيت ، و كذلك أيضاً صح فقالوا : و الشيت ، و و العيت ، و كذلك أيضاً عبري العين من و التقر ، وكذلك أيضاً عبري العين من و التقر ، والمعتم عرى السكونها عبري العين من و التقر ، والمعتم عمر ، و التقر ، والمحتم عبري العين من و التقر ، والمعتم عمر ، و المعتم عبري العين من و التقر ، والمعتم على المعتم عبر ، و المعتم على المعتم عبر ، و المعتم عبر المعتم المعتم عبر ، و المعتم عبر ، و المعتم عبر المعتم عبر ، و الم

وهو (١٠) في ومستفعلانُ ، وما أشبهه ثمّا زاد على الجزء أمثلُ: لأنّه لم ينقص منه شيء فيُسْتَدْرَكَ بالمدّ. وتركُ اللين في وفاعلانُ ، (٢٠) في الرّمل وما أشبهه أقبح منه ؛ لأنه منقوص من وفاعلاتنُ ، فترك المدّ فيه أقبحُ لما نقص . وكذلك كلُّ ناقص .

<sup>(</sup>١) أي الأصل : ووهي » والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) كأنها في الأصل : أو فاعلاتن و – والصواب ما أثبت .

#### ﴿ هذا باب ما يكون فيه حرف اللين مما ليس فيه ساكنان

وذلك كلّ شعر نَقَصَ من آخره من أَنم بنائه حرفٌ منحرّك أو زنةُ منحرّك، ولا يُحْتَسَب في ذلك بما يقع للزّحاف.

من ذلك وفعولن في الطويل، لا بد فيها من حرف لين الأنها ناقصة من ومفاعيلن البينها وبينه حرفان الساكن منهما قد يقع للزحاف، فإنما يُحْتَسَب بالمتحرّك .

ومنه وفعلن ، في البسيط ، لا بدّ فيه من حرف لين ؛ لأن أصله وفاعلن ، فألقيت النون وأسكنت اللام ، فقد ذهب ساكن وحركة ، وذانك (۱) زنة متحرّك . وقد جاء فيه وفاعلن ، سمعناه من قائله :

وبلدة قَفْرة تُنْسِي الرَّباحُ بها لَواغِباً وَهْيَ ناءِ عَرْضُها خاويَـهُ قَفْرٍ عَقَامٍ ، نرى ثَوْرَ النَّعاج بها يَروحُ فَرْدًا ويُلْفي إِلْفَهُ طاويَهُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَتَانِكُ ﴾ والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) لم أمرف قائلهما ، وهما في المعار ، ص : ١٠ -- ١٤ وقيه أن أبا إسماق الزجاج أنشد
 ثانيهما وزهم أنه مصنوغ . والأول في السان (للب) عن ابن الأمرابي ، والغامزة ،
 ص : ٢٦ .

وقوله « لواغبا » جمع لاغبة ، وصف من اللغوب ، وهو التعب والإعياء ، استعاره الشاعر الربح .

وأما وفعُلن عني المديد فيكون بغير حرف لين (١٠) والأنه كثر نقصه من وفاعلاتن على أن يُدْرَك بحرف لين وإن كانوا قد يُلْزِمون حرف اللين الشعر الضعيف القليل ليكون أتم له وأحسن . فمما قيل بنير حرف لين قوله:

دِينَ هذا القَلْبُ مِن نُعْم بِسَقامِ لِيسَ كالسُّقْمِ إِن نُعْماً الْقَلْبُ مِن نُعْماً آفْصَدَتْ رَجُسلًا آمِناً بالخَيْفِ أَن تَرْمي (١٠)

وكذلك وفعولن و في البسيط يكون بغير حرف لين ؛ لأنه قد جُزِئُ ۞ وكثر نقصانه بأن ذهب منه جزء، ولا يدرك (٢٠ ذلك بحرف لين .

وكذلك مجزوء الوافر يكون بغير حرف لين؛ قال الشاعر:

أَلا مَنْ بَيِّنَ الأَنْحَسَوَيْ بِنِ أَمُّهِما هِي الثَّكُلِ تُسائلُ مَسِنْ رَأَى ابْنَيْها وتَسْتَشْفى فسلا تُشْفى (""

<sup>(</sup>١) في الأصل : م... فيكون في المديد فيكون ۽ واطرحت ما زاده الناسخ سهراً . وقد ذهب ابن جيد ربه في هذا إل خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن . انظر العقد ه /٥٠٩ .

<sup>(</sup>٢ُ) البيتان لمسر بن أبسي رئيمة . ديوانه ، ص : ٨٤ ورواية الأول نيه : قد أصاب القلب من نم صقم داء ليس كالسقم

وهما يمثل رواية الأخفش في الأغاني ٤/ ٢١٥ ، و٩ /٢٤٣ إلا أن فيه وفي الديوان و ... إذ ترمي و وما هنا أمل . والبيت الأول في السان (دين) غير منسوب. وفي الأصل: وديل ... و - تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و لا يدرك و زدت الواو لتستقيم العبارة ..

<sup>(</sup>ع) مَن أَرْبِمَة أَبِيات في الأَغَانِي ١٦ / ٢٦٥ لِحَويَرِيَة بَنْتَ خَالِد بن قارطُ الكَنَانِيَة وتكنى أم حكيم ، زوجة عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب في ابنيها اللذين قتلهما يسر بن أرطاة في اليمن . والبيتان في السان (بني) وعجز ثانيهما فيه :

<sup>... ... ...</sup> وتستيني فما تيني

و و بين ۽ علي تبين .

أخبرني بهما من سمعهما من العرب بغير لين . وكذا وضعهما الخليل بغير لين .

و و فعولن ، في الوافر لا بدّ فيه منحرف اللين ، وقد جاء بغير لين (١٠).

وأما وفعِلاتن في الكامل الذي على سنة [أجزاء] (٢) فلا يكون إلا بحرف لين وأسكنت اللام ، إلا بحرف لين وأسكنت اللام ، فذهب منه [زنة] (٢) متحرّك . وقال امروُ القيس هذا البناء بغير لين ، قال :

وَلَقَدُ رَحَلْتُ الْعَنْسَ ثُمَّ زَجَرْتُها قُدُماً وقُلتُ: عَلَيْكِ خَيْرَ مَعَدُّ وَعَلَيْكِ خَيْرَ مَعَدُّ وَعَلَيْكِ بَعْدِ ''' وَعَلَيْكِ سِعْدِ 'عَلَيْكِ بِسَعْدِ '''

وقال بعضهم: إنما ألقى عين دمتفاعلن، وهو مذهب.

وكذلك ومفعولن، فيه .

وأمَّا وفعِلاتن ، و ومفعولن ، في الذي على أربعة أجزاء منه ففي

<sup>(</sup>١) جاءت هذه العبارة في الأصل بعد البيتين السابقين ، ورددتها إلى حاق موضعها . ﴿- ﴿ بُهِمُ الْـٰ

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ، وهو كقوله بعد أسطر : ج... في الذي عل أربعة أجزاء <sub>» (أ</sub>فاطر

 <sup>(</sup>٣) زيادة لا بد منها ليقوم معنى الكلام . وانظر ما سلف من قول المؤلف في وفعلن ، في البسيط في أوائل هذا الباب ، ص : ١١٢ ، وما سيأتي بعد قليل من قوله في ومفعولن ، في الرجز .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ص : ٢٠٧ باختلاف في بعض اللفظ في أرلهما . وهما في شرح ما يقع فيمه التصحيف ، ص : ٢٥٧ وفيه نحو مقالة الأخفش فيهما . وقد مثل السألة بالأول منهما ابن عبد ربه في المقد ٥ / ١٥٠ ، وابن رشيق في المدة ١ / ١٤٧ .

و والنس » : الناقة الشديدة ، شبهت بالصخرة ؛ لأن الصخرة يقال لها : وحنس » . وقوله : وفسمتي سيرا » من قولم : وسمح البعير بعد صعوبته » إذا ذل ولان وانقاد ، ويقال في هذا المني وأسمحت الدابة » أيضاً .

القياس أن يكون بغير حرف لين؛ لأنه نقص منه ما لا يُدْرَك بحرف لين . ولم نسمعه بغير حرف لين ، وذلك أنه شعر ضعيف قليل قد نقصوه فأرادوا أن يعدّلوه حتى يكون النصف الآخر مثل الأوّل . فإذا جاء فأجِزْه .

وأما ومفعولن، في الرجز و وفعولن، فلا يكون إلا بحرف لين؛ لأَنك أسقطتَ نون ومسْتفعلن، وأسكنتَ اللام، فذهب منه زنة متحرّك.

وأما وفعولن وفي الهزج فمن جعله مجزوءاً لم يجعله بحرف لين . وينبغي أن يكون مجزوءاً ولأنه لا يكاد يجيء شعر من أشعار العرب فيه نحو هذه الأجزاء إلا قد بُني على ستة أجزاء . فإن لم تأخذ بهذا تركت أشياء من المقاييس . ومن قال إن وفعولن و ناقصة من ومفاعيلن وليس بمجزوء لزمه حرف اللين .

وأما وفعَّلن عنى السريع فيكون بغير لين علاَّتهم قد نقصوا من اللجزء ما لا يُدْرَكُ بحرف لين .

وكذلك ومفعولن، في المنسرح الذي على جزأين؛ لأَنه قد كثر نقصانه .

و وفعولن، في الخفيف يكون بغير لين؛ لأنه كثر نقصه (١٠).

<sup>(</sup>١) يريد أن أصله: ومس تفع لن فلفيت سينه بالخبن، وذهب من آخره ساكن وحركة قبله بالقصر ، هذا إلى أنه مجزوه أيضاً . وقد ذهب ابن عبد ربه في هذا إلى خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن ، وقال في بسط ذلك والاحتجاج له في العقد ه /٥٠٩ : . ووأما الخفيف فإنه يلزم [ يعني اللبن ] وفعولن المقصور ، وإن كان قد نقص منه حرفان وليس في إلمدة -

و وفاعلاتن ، في المضارع يكون بغير لين ؛ لأنه إن كان مجزوءاً فقد كثر نقصانه . وإن كان تامًا لم يُحتَجُ إلى ذلك فيه .

وكذلك وفاعلاتن ، في المجتث يكون بغير لين . أخبرنا من يوثَن به أن قوله :

جِنَّ هَبَبْنَ بلَيْسلِ يَنْدُبْنَ سَيِّدَهُنَّهُ (١٦ معروف في شعر العرب، وليس في ذا حرف لين (١٣) .

وأما وفاعلن، في السريع فلما نقصوه من وفاعلان ، لم يصلوا فيه إلى حرف اللين؛ لأن في آخره حرفين متحرّكين، فلو أدخلوا حرف اللين لم يكن بدّ من حركته، وإذا تحرّك ذهب منه المدّ.

وأما ومفاعلن ، في الطويل فإنه سقط منه ما كان يسقط للزّحاف، وذلك لا يُحْتَسَب به .

فإن قلتُ: هلا قيدتُ:

.. ... ... مِيأْتيكَ بِالأَخبار من لم تزوّدِ

خلف من حرفين ، ولكن لما نقص من الجزء حرف ، وهو سين « مس تفع لن » قام ما
 تخلف بالمدة مقام ما نقص من آخر الجزء أؤنه بعد المدة » .

<sup>(</sup>٢) لم أتف له على نسية . وهو في الفسر ٢ /٣٨٤ ، والوائي ، ص : ١٧١ (الكاني ، ص : ُ ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) جاء في المقد ه /١٠٥ بعد أن عدد ما يلزم فيه الين من الأضرب:

وقال سيبويه : وكل هذه القواني قد يجوز أن تكون بغير حرف المد ؛ لأن رويها تام
 صحيح على مثل حاله بحرف المد ، وقد جاء مثل ذلك في أشعارهم ، ولكنه شاذ قليل ،
 وأن يكون بحرف مد أحسن لكثرته ولزوم الشعراء إياه » .

<sup>(</sup>٤) سلف بتمامه ، ص : ٧٠ .

حتى يكون (فعولن) وقيّدتُ:

لا تَكْسَع ِ الشَّوْلُ بِأَغْبارِهِا إِنْكَ لا تَدْرِي مَنِ الناتِسجُ "'

وتركت اللين لأنك قد اضطررت إلى تركه كما تركته في المتحركين فإنك لو فعلت ذلك كنت غير معدّل للبيت . وأحسن الشعر عندهم أن يكون معتدلا فإذا وصلوا إلى الذي هو أحسن لم يصنعوا الذي هو أقبح . وهم إذا تركوا حرف اللين من قوله (٢٠): ومن الناتج ، وأشباهه ولم يطلقوه لم يكن مثل النصف الأول .

<sup>(</sup>۱) البيت للحارث بن حلزة ، ديوانه ، ص : ۲۷ ، وطبقات فحول الشعراء ، ص : ۱۲۸ ، والبينالاء ، ص : ۱۲۸ ، والبينلاء ، ص : ۱۲۸ ، والبينلاء ، ص : ۱۲۸ ، والبينلاء ، ص : ۲۸۵ ، وأماني القالي ۲/۲ ، والبينال ، ص : ۱۳۵ ، والبينال ، ص : ۱۳۵ ، والبينال ، ص : ۱۳۵ ، والبينال (علج ، کسم ) . وهو مثل سائر .

الشول : جمع شائلة ، وهي من الإبل ما أن عل حملها أو وضعها سبعة أشهر فغف لبنها ، فلم يبق في ضروعها إلا شول ، أي بقية . والأغبار : جمع غبر ، وهي بقية اللبن في الفرع . وكمع الناقة بغبرها : تركه في خلفها ليغزر لبنها وتشتد ، وربما نضحوا ضرمها بالماه البارد فيرتد اللبن في ظهرها ، فيكون ذلك أسمن لأولادها التي في بطونها وأقوى لها . يقول : لا تغمل ذلك رجاه أن تستجيد نتاج إبلك ، فإنك لا تدري أتموت فيرثها وارث ، أو يغير عليها مغير فيأغذها منك . يحضه على الكرم ، وأن يحلب لأضيافه ولا يبخل ، كا تم ذلك في البيت الذي يليه :

واحلب الأضيافك ألبانها فإن شر اللسبن الوالج (نقلت هذا الشرح من تعليقات شيخنا العلامة الكبير الأستاذ محمود محمد شاكر عل طبقات فحول الشعراء) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وقواك ي .

### هذا باب إجماع العرب في الإنشاد واختلافها

أما إذا أرادوا الحداء والغناء والترنم فإن كلهم يتبع الرويّ المضموم واوّا، والمفتوحَ ألفاً، والمكسورَ ياء، والساكن إذا كان مطلقاً ياء (١١)، في الوقف والوصل فيما ينوّن منه وما لا ينوّن. فمن ذلك قوله:

قِفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلي ... ... ... ذكرى حبيبٍ ومنزلي

(۱) كذا في الأصل ، وسيأتي نحوه فيما يستقبل من هذا الباب . وهو لا يخلو من ضوض . وإنما أراد أنه إذا وقع في قواف مكسورة الروي لفظ ساكن الآخر حرك بالكسر ووصل بياه سواه أكان مجزوماً بعامل أم مبنياً على السكون . ومن الأول قول امرى القيس :

أغرك منى أن حبك قساتسل وأنك مهما تأمرى القلب يفعل

أغرك مي أن حبك قساتسلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل ومن الآخر قول طرفة :

مَّى تأتنا نصبحك كأماً روية وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد وقول النابغة :

أزف الترحل غير أن ركابنـا لما تزل برحالنا وكأن تد وانظر كتاب سيبويه ٢ /٣٠٣ .

(٢) تمامه : ... ... بسقط اللوى بن الدخول وحومل

والبيت لامرى القيس ، وهو مطلع معلقته المشهورة ، وقد سُلف ، ص : ٥٥ وخرج ثمة .
وفي الأصل : «ومنزل» لم يثبت الناسخ ياه الصلة ، وكذلك لم يثبت حروف الصلة
فيما لا تثبت فيه عادة من الشواهد التالية . وقد آثرت إثبات هذه الحروف فيها جميعاً كما
صنع سيبويه فيما استشهد به منها ومن غيرها في كتابه ٢ /٢٩٨ – ٢٩٩ على المسألة لأنها
هي موضم الاستشهاد .

وقوله:

| أعطى فأعطى حسبا ورزقا(١)                                                                                                                           |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | وقوله :                              |
| أَطَسرَباً وأنت قنسريو (۲)                                                                                                                         |                                      |
| <b>رن</b> :                                                                                                                                        | وما لا ين                            |
| ون:<br>الحمد لله الوهوب المجزلي <sup>(٣)</sup>                                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                    | وقوله :                              |
| عــاذلَ والعِتابَــا والعِتابَــا                                                                                                                  | أَقِلْي اللَّوْمَ                    |
|                                                                                                                                                    | وقوله:                               |
| ن نسبة ولا صلة .                                                                                                                                   | <ul> <li>(۱) لم أقت له عل</li> </ul> |
| العجاج . ديوانه ، ص : ٦٦ وكتاب سيبويه ١ /١٧٠ ، ٤٨٥ ، والمخمص العجاج . وليانه ( قنسر ) .                                                            |                                      |
| ي ، والقنسر : الكبير المسن الذي أتى عليه الدهر . ولم يسمع «القنسري»<br>- إلا في بيت المجاج هذا .                                                   |                                      |
| ة لأبسي النجم في الطرائف الأدبية ، ص : ٥٧ . وانظر تخريجه ثمة . وقد<br>بويه ٢ /٣٠٢ عل مثل ما استشهد به أبو الحسن . ويروى :<br>الحمد قد العلي الأجلل | (٣) مطلع أرجوز                       |
| ه الرواية على فك الإدغام في الضرورة . انظر المقتضب ١ /١٤٣ ، ٢٥٣ ،<br>/ ٣٣٩ ، وكذلك جاءت روايته في الخزانة ١ /٤٠١ ، وشرح شواهد شرح<br>. : ٣١٣ .     | والمنصف ١                            |
| هاد به ، ص : ۹۸ وعجز البيت :                                                                                                                       | •                                    |
| وقولي إن أصبت لقد أصابا                                                                                                                            | •••                                  |
| صيدة لحرير . وقد سلف البيت بتمامه ، ص : ٨٦ وخرج ثمة ﴿                                                                                              | وهو مطلع قد                          |

أَفَاطُمُ مَهَلًا بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّسِلِي ... ... ... ... ... ... ... ...

وإنما ألحقوا هذه الحروف التي يجري فيها الصوت إذا أرادوا الترنم لأن الصوت لا يجري في غيرها . فلما أرادوا الترنم ألحقوا هذه الحروف اللاتي (٢) يجري فيها الصوت .

فأمًّا إذا لم يريدوا الترنم فأهل الحجاز يتركونه على حاله في الترتم ليفصلوا الشعر من غيره . وأمًّا ناس كثير من تميم وقيس فإنهم إذا لم يريدوا الترنم جعلوا الذي يلحقون نوناً، فيقولون:

دايَنْتُ لَيْلِي واللَّيونُ تُقْضَنْ (٣)

الحمدُ لِلهِ الوِّهُــوبِ المُجْزِلِنُ (1)

و

متى كانَ الخِيامُ بدي طُلوح سُقِيتِ الغَيْثُ أَيَّتُهَا الخِيامُنْ (٥٠)

(۱) من معلقة امرى، القيس . وعجز البيت :

... ... ... وإن كنت قد أزممت صرمي فأجمل

ديوانه ، ص : ١٢ .

(٢) في الأصل: والذي

 <sup>(</sup>٣) مطلع أرجوزة لرؤية . ديوانه ، ص : ٧٩ ، وكتاب سيبويه ٢ /٣٠٠ . والمقد ه /٢٠٠ ، والمقد ه /٢٠٠ ، والمقد ه /٢٠٠ ، والمخصص ١٧ /١٠٥ ، والسان (أضض ، دين) . وقد جاء شاهداً على المسألة في الحصائص ٢ /٩٦ وتفسير أرجوزة أبني نواس ، ص : ٨٦ ، وشرح المفصل ١ /٢٠ ، ٩ /٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه قريباً ، ص : ١١٨ .

<sup>(</sup>ه) مطلع قصیدة لحریر ، دیوانه ، ص : ۱۲ه ، وکتاب سیبویه ۲ /۲۹۸ . وقد جاه عجزه شاهداً علی المسألة فی تفسیر أرجوزة أبسي نواس ، ص : ۸۸ ، وشرح المفصل ۹ /۳۳ .

يفعلون هذا في الوصل ، وربما فعله بعضهم في الوقف ؛ لأَنه يريد الوصل فينقطع نفسه .

وبعضهم يقف على المنصوب منوّناً كان أوغيرَ منوّن بالألف، فيقول:

أقِلِي اللّوْم عاذلَ والعتابا ... ... ... ...
وإذا وقف في الرفع والجرّ أسكن فقال:

... ... أيّتُها الخيام (٢٠)
أفاطم مَهّلًا بعض هذا التدلّل ... ... ... (٣٠)
وسمعتُ من العرب من يقف على الرويّ المنصوب إذا كان من الفعل أو من شيء لا يدخله تنوين في وجه من الوجوه بالإسكان، فيقول:

ولا تُبْقى خُمورَ الأَنْدَرينُ (٤٠)

وينشدون:

أَهْدَمُوا بَيْتَكَ لا أَبالَـكُ وحَسِبُوا أَنْكَ لا أَخا لَـكُ وَمَسِبُوا أَنْكَ لا أَخا لَـكُ وَأَنَا أَمْشِى الدَّأَلَى حَــوالــك (\*)

<sup>(</sup>۱) سلف الاستشهاد به غير مرة . ص : ۸۲ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۱۸

<sup>(</sup>٢) سلف بتمامه قريبًا . وقد جاء عجزه شاهدًا على المسألة في شرح المفصل ٩ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سلف قريباً ، ص : ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) صدره :

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا ...

وهو مطلع معلقة عبرو بن كلثوم . شرح القصائد السبع ، ص : ٣٧١ ، وشرح القصائد العشر ، ص : ٣١٩ .

<sup>(</sup>ه) نما وضعه العرب عل لسان الضب يخاطب ابنه . كتاب سيبويه ١ /١٧٦ ، والأول والأخير ني المخصص ٢٣ / ٢٢٦ ، ٢٣٣ ، والسان ( بيت ، حول ، دأل ).

فلا يلحقون الألف ، وهذا لا يكون إلا مطلقاً ، إلا أنهم يريدون الوقف . وقال هؤلاء:

بِشُبّانِ يَرَوْنَ القَنْـلَ مَجْـدًا وَشِيبِ فِي الحروب مُجَرَّبِينْ (۱٬) يسكت بغير ألف ؛ لأن هذا لا يدخله تنوين بوجه من الوجوه . وأمّا :
... ... ... ... تسف الجِلّة الخورُ الدَّرِينا (۲۰)

فيقفون عليه بالألف في وقفه ؛ لأنه لو لم يكن بالألف واللام كان منوّناً . وكلّ ما كان كذلك ألحق الألف في وقفه . ويقول هؤلاء: أقلي اللَّوْمَ عاذلَ والعِتابا ... ... ... ... ... ... ... لأن و العتاب ، إذا لم يكن بألف ولام كان منوّناً ، فلذلك ألحقوه الألف في السكت .

وإنّما أدخل من أدخل النون لأنه رأى أن الكلام إذا وُصِل نُوّن فنوّنه . وقد دعاهم ذلك إلى<sup>(١)</sup> أن نوّنوا المقيّد . أخبرنا يونس وغيره

شرح القصائد السبع ، ص : ٤٠٩ ، وشرح القصائد العشر ، ص : ٣٥١ .

<sup>(</sup>۱) لعمرو بن كلثوم من معلقته . شرح القصائد السبع ، ص : ٣٩٩ ، وشرح القصائد العشر ، ص : ٣٤٠ . وجاء في الأخير في العشر ، ص : ٣٤٠ . وجاء في الأخير في مجمهرة أمية بن أبي العملت ، ص : ١٨٨ . وروايته فيها جميعاً «بفتيان ... » وجاء في مجمهرة أمية «وفتيانا ... وشيبا » بالنصب لأنه فيها معطوف على منصوب تقدمه . وفي الأصل «بشباب » وهو خطأ من الناسخ أخل بوزن البيت .

 <sup>(</sup>۲) من معلقة عمرو بن كلثوم أيضاً . وصدره :
 ونحن الحابسون بلي أراطي تسف ...

<sup>(</sup>٣) سلف غير مرة .

<sup>(\$)</sup> في الأصل : «وقد دعاهم إلى ذلك أن تونوا ... » قدم الناسخ وأخر . والصواب ما أثبت ، كقوله بعد أسطر : «وقد دعاهم ذلك إلى أن قالوا ... » .

تمن يوثق به أن رؤبة كان يقول:

## وقاتم ِ الأَعْماقِ خاوي المخترقِنُ (١)

لأَنه كان اعتاد التنوين في الوصل ، والرويّ يجري فيه المنوّن وغير المنوّن مجرى واحدًا، فلذلك نوّن . وقد دعاهم ذلك إلى أن قالوا :

لَمّا رَأْتُ الدَّهْرَ جَمًّا خَيلُهُو (٢)

فأَلحقوا الواو في الوصل لأَنهم قد اعتادوا زيادتها في الكلام ، جعلوها كبعض ما يزاد في الشعر ولا يُحْتَسب به .

وأمّا إدخالهم الواو والياء والألف في الوقف فكما قال ناس من العرب: «هذا زيدو» و «مررت بزيدي» (۳) .

وسمعنا من العرب من يجري الروي في الوقف مُجُراه في الكلام فيقول:

أَقَلَى اللَّوْمَ عَــاذَلَ والعِتــابِ ... ... ... ... أَقَلَى اللَّوْمَ عَــاذَلَ والعِتــابِ ... ...

,

... ... ... ... ... سُقِيتِ الغَيْثُ أَيُّتُهَا الخِيامُ (٥)

<sup>(</sup>١) تقدم الاستشهاد به غير مرة . وانظر ما سلف في هذا ، ص : ٣٨ والتعليق عليه ثمة .

<sup>(</sup>٢) لأبعى النجم العجل ، وقد تقدم الاستشهاد به غير مرة ، انظر ص: ٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في هذا ، ص : ٢٢ والمراجع المذكورة في التعليق عليه ثمة .

<sup>(</sup>a) تقلم الاستشهاد به مرارأ .

<sup>(</sup>ه) تقدم الاستشهاد به قریباً ، ص : ۱۲۰

•

•

## قَدْ رابَني حَفْصٌ فَحَرُّكُ حَفْصُ (٢١)

فإذا وصل ألحق المضموم واوًا، والمفتوحَ أَلفًا، والمكسورَ ياء، وكذلك الساكن إذا كان مطلقاً. وهؤلاء من قيس.

وقد يُجْرونَ الواو والياء إذا كانتا من الأَصل وكانتا وصلًا مُجْرى المَّتين ، فإذا وقفوا عليهما وقفوا كما يقفون على الزائد، فيحذفهما (٣) من يحذف الزائد فيقول:

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وبَعُ فَسُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرُ ( عُنُولَا ) وَلَّأَنْتَ وبَعُ والْ كانتا رويًّا المجرى . فإذا كانتا رويًّا للهجرى . فإذا كانتا رويًّا للهُ تُحْذَفا لأَنْهما بمنزلة قاف :

وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقُ (٥)

وهذه الواو والياء لا تُحْذَفان في الكلام . فإذا كانت ياء تُحْذَف

<sup>(</sup>١) تقدم الاستشهاد به ، ص : ٨٥ ، ثم ص : ١١٧

<sup>(</sup>۲) سلف البيت وتخريجه ، ص : ۸۰

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فإذا وقفوا عليها .... فيحذفها » والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه ، ص : ٧٧ وقد جاه شاهداً على المسألة في كتاب سيبويه ٢ /٢٨٩ ،
 ٢٠٠ ، والمنصف ٢٠٤٧ ، ٣٣٣ ، وشرح المفصل ٩ /٧٩ ، والقوافي التنوخي ،
 ص : ١١٤٤ ، وشرح الشافية ٢ /٣٠٣ وانظر شرح شواهد الأخير ، ص ؛ ٢٢٩ .
 (٥) سلف الاستشهاد به مراراً .

في الكلام فهي في الرويّ أجدر أن تُحْذَف، نحو ياء (القاضي).

فأمًّا ويخشى، و ويُقضى، فأُجْرِيت مجرى وزيد، فلا تخذف [ألفها] (١) في الوقف؛ لأن ألف وزيدا الا تُحْذَف في الوقف، فلا تكون التي من الأصل أسوأ حالًا منها وهي تثبت في الكلام؛ لا يقول أحد في الوقف إلا:

# دايَنْتُ ليلي والدُّيونُ تُقْضى (٢)

وقد أُجْرى قوم واو الإضمار وياء الإضمار مُجْرى هذا . أخبرني من أثق به عن العرب أنه سمع منهم :

وَهُمْ وَرَدُوا الجِفارَ على تَبِيمِ وَهُمْ أَصحابُ يوم ِ عُكاظَ إِنْ (٣)

يريد (إني) . وقال:

جَزَيْتُ ابنَ أَوْفي بالمدِينةِ قَرْضَهُ وَقُلْتُ لِشُفَّاعِ المدِينةِ أَوْجِفُ ('' يريد وأوجفوا ، .

وإنما أَجْرَوْا هذه الياء والواو مُجْرى الزائدتين اللتين هما مدّنان لأنّهما مثلهما في اللفظ والمدّ . وذلك قليل ضعيف ؛ لأنّ هذه الياء والواو

<sup>(</sup>١) زيادة يكون معها الكلام أبين . وانظر في المسألة كتاب سيبويه ٢ /٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سلف البيت ، ص : ١٩٩ . وقد جاء شاهداً على المسألة في كتاب سيبويه ٢ /٣٠٠ ، وشرح الشافية ٢ /٣٠٠ . وانظر شرح شواهد الأخير ، ص : ٣٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) سلف البيت مع آخر وتخريجهما ، ص : ٧٧ . وقد جاء شاهداً على المسألة في كتاب سيبويه ٢ / ٢٩٠ ، والقوافي ، التنوخي ، ص : ١١٥ عن الأخفش .

<sup>(</sup>٤) البيت لابن مقبل ، ديوانه ، ص : ١٩٧ ٪ وقد جاه شاهداً على المسألة في كتاب سيبويه ٢ /٣٠٢ ، والقواني ، التنوخي ، ص : ١١٤ .

اللتين للإضمار جاءتا لمعنى كما جاءت الهاءُ في قوله: لَمَّا رَأَيْتُ الدَّهْرَ جَمَّا خَبَلُهُ (١٠)

فهذه الهاءُ لا يحذفها كل أحد <sup>(٢)</sup> ، إلا أنّهم زعموا أن حذفها رُوِيَ ولم نسمعه من ثقة ، وهو قبيح؛ لأن الهاء لبست بحرف مدّ .

وقد جاء بيت مقيّد حذفوا فيه واو الجمع سمعته من غير ثقة : كريمةٌ قُدْرَتُهُمْ إِذَا قَدَرْ<sup>(٣)</sup>

وهو في القياس جائز، فإذا جاء مثله فأجِزْه .

واعلم أن المجزوم والساكن يوضعان في القوافي المجرورة؛ لأن الشعر موضع اضطرار ، وهم إذا اضطروا إلى حركة الساكن حرّكوه بالجر ، إلا أن يكون ساكن أصله الضم ، نحو ومُذْ ، إذا اضطررت إليه في القوافي ضممته كما تقول : ومُذُ اليوم ، فتحرّكه بالضم . وإن كان ساكناً أصله الفتح فاضطررت إليه في القوافي فتحته ، نحو ومِنْ ، لو اضطررت إليها في القوافي فتحتها فقلت : ومِنا ، كما تقول : ومِن القوم ، و ومن القوم ، وإن شئت كسرت ومن ، لأنهم قد قالوا : ومِن القوم ، و ومن ابنك ، "

<sup>(</sup>١) البيت لأبسي النجم وقد تفدم الاستشهاد به غير مرة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والظاهر أن لفظ « كل » مقحم .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله , وهو في الممدة ٢ /٢٠٩ .

<sup>(</sup>ع) مَا ذَهِبَ إِلِيهِ أَبُو الحَسَنَ هَهِنَا مِن أَنَّ الأَصَلَ فِي نُونَ وَ مِن يَّ الفَتِحَ شَبِيهِ بِقُولَ الكَسَائِي فِيهَا ، فإنه ذَهِبَ إِلَى أَنْ أَصِلْهَا وَمِنَا يَ وَاعْتَلَ بِفَلِّكَ لَفْتَحَ نُونُهَا إِذَا وَلِيْتُهَا لَامِ التعريف ؟ حكى ذلك الرضي في شرح الشَافِية ٢ /٢٤٦ وقال فيه: وقم يأت فيه بحجة ي . وأما الجمهور فيل -

وإذا أطلقت شيئاً من بنات الواو والياه مجزوماً ألحقته ما يكون فيه في الرفع والجر والنصب ، تقول: ولم يغزو، و ولم يقضي، و ولم يخشى، إذا كانت في قافية ( وإنما ألحقوا هذه الحروف من الله في القوافي ليبينوا أنهم في شعر وأنهم يريدون أن يصلوه بكلام كما قال بعضهم: وقالا، وهو يريد وقال ، ولكنه أراد الوصل فجعل المدة طيلا عليه .

تم كتاب القواني بحمد الله ومنه

أن سكون النون هو الأصل فيها ، وأنها إذا ما لنيت ساكناً فالأصل فيها أن تكسر ، إلا أن أكثر الفصحاء يفتحونها إذا وليتها لام التعريف لكثرة ما يقع ذلك في كلامهم مع ما في توالي كسرتين من ثقل ، فإذا وليها ساكن غير لام التعريف فأكثرهم يكسرونها على الأصل . ومن العرب من يكسرها إذا وليها لام التعريف كما ذكر أبو الحسن ههنا ، ومنهم أيضاً من يفتحها إذا وليها فير لام التعريف من السواكن بحو « من ابنك « فراراً من ثقل الكسرتين . انظر في ذلك كتاب سيبويه ٢ /٧٥ – ٢٧٦ ، وشرح المفصل ٩ /١٣١ ، وشرح الشافية ٢ /٢٤٦ ، وهمع الهوامع ٢ /٢٥ – ٢٧٦ ،

ِ هَذَا آخر الكتاب في أكثر النسخ . وقد يوجد في بعض النسخ بعد هذا الموضع زيادة عن الأَخفش أيضاً، وهي :

قال أبو الحسن سعيد: وإذا كان آخر الحروف هما ، أو همو ، للمضمر فلا يكون حرفُ الرويُّ إلا الميم ، لا يجوز غير ذلك .

وأما دهو ، و دهي ، فلا يجوز أن يكون ما قبل الهاء حرف الروي وتكون الهاء وصلا وتكون الباء والواو خروجاً ؛ لأن الباء والواو أصلهما التحرك وإن شئت جعلت الباء والواو حرف الروي وكان مقيداً ، وإن شئت أطلقت فقلت: دهيا ، و دهوا ، الباء والواو حرف الروي . ولا تكون الهاء حرف الروي ، لأن الباء والواو متحركتان ، ولا تكون الواو والباء إذا تحركتا وصلا

فإن قلت : إني أسكن الواو والياء وأجعل الهاء حرف الروي فإن ذلك لا يجوز إلا أن يكون ما قبل الهاء ساكناً، نحو وكما هي ، و و إلا مُن يحون ما قبلها(۱) وأردت إسكان الياء والواو نحو وقال مُن ، و وتقول هي ، صارت الهاء حرف الروي والياء والواو وصلا، ولا تكون الهاء وصلا؛ لأن المنفصل لا يكون وصلا .

وقد جعلوا الهاء حرف الرويّ في قوله:

قالتُ أَبَيْلِي لِي وَلَــمُ أُسَــبِّهِ مَا السِّنُّ إِلَّا غَفْلَةُ المُدَلَّــهِ (٢) (١) في الأصل وقبلهماه والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) سلف ص ۹۰

ولا تكون الهاء في نحو وهي ، و وهو ، إذا تحرّك ما قبلها أو سكن (١٠) إذا كانت مفصولة وصلا ، إلا أنها قد وجدناها وما قبلها متحرّك حرف الرويّ . وقد مضى ذكر ذلك .

هذا آخر الزيادة والأشبه أن تكون من تعليق الكتاب عن أبي الحسن ، غير أنها من أجود ما تضمنه هذا الكتاب .

نجز على يد العبد الضعيف أحمد بن عبد الله بن عبد الله الأندلسي الوادياشي عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين . الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل ووسكن و ولعل الصوب ما أثبت .

### المنتدركي

١ - ص: ٢٣ يزاد في التعليق (٢) ما يلي :

وقد انتصر أبو الفتح بن جني لمذهب أبي الحسن في هذه المسألة في كتاب «التمام في تفسير أشعار هذيل » ص: ١٨٥ – ١٨٦ وذكر أنه تقصى هذا الموضع في كتابه «المعرب».

حاء ص: ۲۶: ه... مثل ألف ه ياتزر » و ه ياتسي » ... » وذكرت في التعليق عليه أن في الأصل: « ياتيس » ورجحت ما أثبت. ثم ظهر لي أن الصواب في اللفظين « ياتزن » و « ياتئس » وهما لغة في « يتزن » و « يتئس ». وذلك أن مهيع العربية في بناء « افتعل » وتصاريفه مما فاؤه واو أو ياء أن تبدل فاؤه تاء وتدغم في تاء « الافتعال ». إلا أن فريقاً من أهل الحجاز – وأبو الحسن يحتج ههنا بلغتهم – لا يبدلون الواو والياء تاء في هذا الباب، ويجعلونهما تابعتين لما قبلهما. فيقولون: « موتزن » و « موتئس » و « ياتزن » و « ياتئس ». انظر المقتضب ۹۰/۱ ، والمنصف الشافية ۹۰/۱ ، والخصائص ۱۶/۲ ، وشرح المفصل ۳۲/۱۰ – ۳۷ . وشرح الشافية ۳۲/۱ .

٣ - ص: ٧٧ يزاد في التعليق (١) ما يلي :

ومن أهل العلم من يذهب إلى أن تاء التأنيث وكاف الإضهار إذا التزم حرف قبلهما تكونان وصلا ويكون الروي ما قبلهما. انظر في ذلك العقد

- الفريد ٥٠٠/٥، ومقدمة اللزوميات، ص: ٢٠، ونصرة الثائر. ص: المامر ١٥٠ .
- ٤ ص: ٧٧ أيضاً. يعلق على قوله: « ومما لا يكون ردفا الواو والياء إذا كانتا مدغمتين ... الخ » بما يلي :

فرق أبو الفتح بن جني في كتاب النهام في تفسير أشعار هذيل، ص: المهاد المشدّدة بين المكسور ما قبلها والمفتوح ما قبلها. وظاهر كلامه أن المكسور ما قبلها تكون ردفا؛ لأن الإدغام لم يستهلك جميع ما فيها من المد. وأما المفتوح ما قبلها فلا تكون ردفا؛ لأنه انضاف إلى الإدغام انفتاح ما قبلها فزال المد. وانظر العمدة ١٥٦/١ – ١٥٧ .

- ص: ٣٧ يزاد على المرجعين المذكورين في التعليق (٤) مقدمة اللزوميات،
   ص: ٩ ، والقوافي، للتنوخى، ص: ١٣٠ .
  - ٦ ص: ٣٦ يزاد في التعليق التابع للصفحة التي قبلها ما يلي :

وقد استحسن أبو العلاء في مقدمة اللزوميات، ص: ١١ ما ذهب اليه الجرمي من أنه « لا حاجة إلى ذكر الرس؛ لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا ». ووهم ابن رشيق في العمدة ١٦٤/١ فزعم أن الأخفش أنكر على الخليل تسمية الرس أيضاً .

- ٧ ص: ٤٧ يزاد في المراجع المذكورة في التعليق (١) عقب البيت: شروح السقط ١٢٨٣/٣ . ويزاد في مراجع الخبر المذكور بعد ذلك: الموشح،
   ص: ٤٥ ٤٥ .
  - ٨ ص: ٤٨ يزاد على التعليق التابع للصفحة التي قبلها ما يلي :

وقد قصر بعضهم والإقواء على اختلاف المجرى بالضم والكسر، وأما مخالطة الفتح لأحدهما فسموه والإصراف ، ذكر ذلك الخطيب التبريزي في الواني، ص: ٢٣٩ – ٢٣١)

وحكاه عن شيخه أبي العلاء، ثم ساق شاهداً على ذلك وقال بعده: «والخليل لا يجيز هذا ولا أصحابه، والمفضل الضبي الكوفي ذكره». وانظر شروح السقط ١٢٨٢/٣ – ١٢٨٤. وما نسبه الخطيب التبريزي إلى الخليل وأصحابه هو الظاهر من كلام أبي الحسن.

وانظر ما جاء في «الإصراف» أيضاً عن ابن الأعرابي وابن بزرج في اللسان (صرف). وقد كان بعضهم يجعل «الإصراف» مثل «الإجازة» أي اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج. انظر العمدة ١٩٧/١.

وأما ما استقر عليه المتأخرون في « الإقواء » و « الإصراف » فهو ما ذكره الخطيب التبريزي. انظر الغامزة، ص: ٩٠ .

٩ - ص: ٤٩ يزاد في المراجع المذكورة في التعليق التابع للصفحة التي قبلها شروح السقط ١٢٨٣/٣ ، ويزاد أيضاً موضع آخر في العمدة غير ما ذكر .
 وهو ١٤٣/١ - ١٤٤ . ثم يزاد في آخر هذا التعليق ما يلي :

وقد جاء في اللسان (كفأ ) في التعقيب على ما حكاه أبو الحسن من مقالة الخليل ومن وافقه ما نصه :

« قال ابن جني: إذا كان الإكفاء في الشعر محمولا على الإكفاء في غيره، وكان وضع الإكفاء إنما هو للخلاف ووقوع الشيء على غير وجهه لم ينكر أن يسموا به الإقواء واختلاف (١) حروف الروي جميعاً، لأن كل واحد منهما واقع على غير استواء ».

- ١٠ ص: ٥٢ يزاد في التعليق التابع للصفحة التي قبلها في المصادر المحال عليها في
   معنى ه الإجازة » عند الخليل: الشعر والشعراء، ص: ٩٧ واللسان (جوز).
- ١١ ص: ٥٥ ذكرت في التعليق (٣) في تخريج بيتي أم خالد الخثعمية أن في الموشى، ص: ٥٦ بيتين لها يظهر أنهما من قصيدة الشاهد. وفاتني أن

<sup>(</sup>١) في مطبوعة اللسان: ٤ ... في اختلاف، والصواب ما أثبت .

- بيتي الشاهد من ثمانية أبيات أنشدها لها القالي في أماليه ١٠/٢ وفيها البيتان اللذان في الموشى. وانظر السمط. ص: ٦٤١ .
- ١٢ ص: ٦٢ يزاد في مرجع رواية الإيطاء في بيتي النابغة في التعليق (٢) شروح
   السقط ١٢٨٢/٣ ١٢٨٣ .
- ١٣ ص : ٦٤ يعلق على ما جاء في حديثه عن الإيطاء من قوله : « ... والخليل يراه إيطاء إذا اتفق اللفظ واختلف المعنى ، بما يلي :

يظهر أنه اضطربت الحكاية عن الخليل في هذه المسألة، وسيأتي في كلام أبي الحسن ص: ٦٨ ما يشير إلى ذلك. وجاء في الغامزة، ص: ٩٩ ما نصه: ٩٠... تكرير القافية هو الإيطاء ... ونقل بعضهم عن الخليل أنه تكريرها من غير تباعد ولو اختلف معناها. وضعف ابن جني هذه الحكاية عنه، قال: أو يكون رأيا رآه وقتا دون وقت. وحكى الرماني عنه أنه يقول بالإيطاء في مثل «العين» و «العين» عما يجتمعان في الاسمية، فأما « ذهب به ماضي « يذهب» و « ذهب» مراسل الفضة فغير إيطاء عنده. وظاهر هذا أن الاتفاق في الفعلية ك « وجد» من «الوجدان» و « وجد» من الحزن إيطاء. وحكى الأخفش عنه أنه قال بغلافه؛ لأنه جوز « الرجل » عني به الرجولية ». اه وانظر الوافي. ص: ١٦٧ – ١٦٣).

- ١٤ ص: ١١٥ يزاد في التعليق (٣): وانظر العمدة ١٤٧/١ والغامزة، ص: ٥١.
- ١٥ ص: ١٢٥ فاتني أن أذكر في التعليق (٤) أن ما ذهب إليه الكسائي من أن أصل «من» الجارة: «منا» بالألف هو مذهب الفراء أيضاً كما ذكر السيوطي في الهمع ٣٤/٢»، وأن ما ذهب إليه أبو الحسن في كتابه هذا من أن الأصل في نون «من» هذه الفتح خلاف ما قاله في معاني القرآن، له، ص: ١٨ ( مخطوطة المشهد الرضوي) فقد جاء كلامه فيه وفق مذهب سيبويه والجمهور.

الفيطارس



#### ١ - فهندكس الأعنالام

```
أبو الأسود (الدؤلي) ٢٦
      زهير (بن أبي سلمي) ٣٠
       الأعشى (الكبير، ميمون بن قيس) صخر الغي (الهذلي) ٤٦ .
                                      . 22 : 47 : 43
         طرفة (بن العبد) ٣٩.
        امرؤ القيس ٧٤. ٣٥. ٤٤. ١٠٢. عبيد (بن الأبرص) ٧٧ .
                                                . 115
أبو عثمان ( المازني. بكر بن محمد ) ٤٦
                                        بنت أبي مسافع ٥٠
         العجاج ٢٩. ٣٢. ٩٠ .
                                أبو جهل ۵۰، ۵۳ .
             عدی بن زید ۹۲ .
      أبو عمرو (بن العلاء) ٥٥ .
                                       حاتم ( الطائي ) ٧١ .
                  عنترة ۲۸ .
                                       حسان (بن ثابت) ہ
                 أبو الحسن (الأخفش. صاحب الكتاب) الفرزدق ٢٦ .
                                   . 177 :41 :74 :7
        کثیر (عزة) ۲۹.۲0 .
                    أبو حية (النميري، الهيثم بن الربيع) ٤ لبيد ٤٥ .
   الخليل (بن أحمد) ٨. ١٠. ٢١، المفضل (بن محمد الضبي) ٩٢.
                ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۶۰، ۶۱، ۶۶، ابن مقبل ۹۳.
 ٨٤، ٥٩، ٦٤. ٦٨، ٧٠. ٥٠. النابغة (الذبياني) ٤٦. ٢٢. ٧٧.
     رؤبة ٣٢، ٤١. ٥٤، ٥٩. ٩٠. أبو النسوء ٩٥.
                                                 . 177
 يونس (بن حبيب) ٧٤. ٤١. ٥٥.
                . 171 :74
                                           ابن الزبعري ٧٣ .
```

#### ٢ - فهرَس القبائل والأمتم والجسماعات

أهل الحجاز ٨٣، ١١٩ .

أهل العلم ٤٨، ٥٠. ٥٩ .

البغداذيون ٥٨.

تميم ۱۱۹ .

الشعراء ٢٣، ٢٥. ٧٧. ٣٢. ٣٨.

. 77 . 77

العرب ۳: ٥: ٧ – ١٠. ٢٤، ٢٥. ١٤، ٤١، ٣: – ٢٠. ١٥. ٥٥.

00: A0. .F. 15. 05. PF:

·V: YV: 3V: 6V. PV. TA.

YA: PA: 1P. YP: AP. PP.

-117.1.4.1.4.1.7.1.1

.176 -171 -771 - 371.

قیس ۱۱۹، ۱۲۳ .

#### ٣ - فهرس الأشعب ار(١)

|                | i                   |              |                          |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| ٦              | حسان بن ثابت        | الوافر       | الدماء                   |
|                | J                   |              |                          |
| ٥١             | (العجير السلولي. أو | الطويل       | بحيب ٣                   |
|                | المخلب الهلالي)     |              |                          |
| ٧٣             | عبيد بن الأبرص      | مجزوء البسيط | فالذنوبُ                 |
| 7              | ( ابن مناذر )       | البسيط       | ندبا                     |
| ۷۹. وصدرد: ۹۸. | ( جرير )            | الوافر       | أصابا                    |
| .171.17111.    |                     |              |                          |
| 177            |                     |              |                          |
| 1.4            |                     | الطويل       | ابن عتاب ؑ }<br>فما آب ؓ |
| <b>1 '</b>     | _                   | المتقارب     | القرب                    |

 <sup>(</sup>١) جريت في هذا الفهرس وتاليه على ذكر قافية كل من الأبيات المكفأة في حرف روبه الخاص: والتنبيه
 في الحاشية على أنه من الأبيات المكفأة، وإعادة ذكر قافيته مع قافية ما قبله في حرف رويه أيضاً.
 (٢) من الأبيات المكفأة. انظر في اللام (قليل).

|                                    | ت                                     |                  |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| Y 0                                | کثیر عزہ                              | الطويل           | صنّتِ<br>تعمت }     |
| Y٦                                 | كثير عزة                              | الطويل           | جنت }<br>ذلت }      |
| 77                                 | الفرزدق                               | الطويل           | فاسملرت }<br>تولت } |
|                                    | ح                                     |                  |                     |
| ۱۰۰ (إشارة إليه)<br>۱۱٦            | (الحارث بن حلزة)                      | السريع           | الناتج:             |
|                                    | 3                                     |                  |                     |
| ۲۰<br>۷۰ ، ۱۰۰ (إشارة<br>إليه) ۱۱۵ | (النابغة ؟)<br>(طرفة بن العبد)        | البسيط<br>الطويل | تحريدُ<br>تزوّدِ    |
| £V - £7                            | النابغة الذبياني                      | الكامل           | باليد<br>يعقدُ      |
| 118                                | امرؤ القيس                            | الكامل           | معدً }<br>بسعد }    |
| 1.4                                | (هزیلة بنت بکر ، أو<br>قیل وافد عاد ) | مجزوء الرمل      | السمود              |

J

| ٧٢                    | حاتم الطائي                             | الطويل               | خمر )<br>صفر )                           |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| ٥١                    | (العجير السلولي . أو<br>المخلب الهلالي) | الطويل               | تلورُ (۱)                                |
| 77                    | النابغة الذبياني                        | البسيط               | الساري )<br>الساري )                     |
| 23                    | (حسان بن ثابت )                         | البسيط               | العصافيرِ<br>الأعاصيرُ (                 |
| <b>VA</b> — <b>VV</b> | (زهير بن أبي سلمي)                      | الكامل               | يفري )<br>ستر )                          |
| ١٢٣                   | (زُهير بن أبي سلمي)                     | الكامل               | يفري                                     |
| 94                    | (الخرنق بنت هفان)                       | الكامل               | الجزر (<br>الفقر (                       |
| 11                    | (سبيعة بنت الأحب)                       | مجزوء الكامل         | الكبير                                   |
| 4A - 4V               | (طرفة بن العبد)                         | الرمل                | سعر )<br>قلر )                           |
|                       | j                                       |                      |                                          |
| 4.4                   | (كعب بن مالك)                           | المتقارب             | حىزة                                     |
|                       | . (                                     | انظر في اللام (قليل: | <ol> <li>من الأبيات المكفأة .</li> </ol> |

| 4                                | س                    |                     |                                      |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                  | -                    | الطويل              | الضرس                                |
| 10                               | ع                    |                     |                                      |
|                                  | -                    | الطويل              | الأصابع                              |
| ٥٦                               | (ذو الرمة)           | الطويل              | ساجع                                 |
|                                  | ن                    |                     |                                      |
| 37/                              | (ابن مقبل)           | الطويل              | أوجفوا                               |
| 1.1                              | (الفرزدق)            | البسيط              | الصياريف                             |
| ٤                                | (بشر بن أبي خازم)    | الوافر              | شافي                                 |
|                                  | ಲ                    |                     |                                      |
| FY - YY                          | أبو الأسود اللبؤلي   | الطويل              | هنالکا<br>کذلکا                      |
|                                  | ن                    |                     |                                      |
| 00                               | (كثير ؟)             | الطويل              | وصهيل <sup>(۱)</sup>                 |
|                                  |                      |                     | قليلُ )                              |
| ٥١                               | (العجير السلولي ، أو | الطويل              | ذميم (                               |
|                                  | المخلب الحلالي)      |                     | تدور                                 |
|                                  |                      |                     | بجيب (                               |
| ۰۲.۳۲.۲۰ (إشارة<br>إليه)         | الأعشى               | الكامل              | بدا لَهَا                            |
| \ <del>\ \ \</del> <sub>\$</sub> | . Ćv >>              | أة، انظر في النون ( | <ol> <li>من الأبيات المكن</li> </ol> |

| ٦                                 | (الخنساء. أو عبيد بن       | المتقارب | قالمًا                       |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
|                                   | ماوية )                    |          |                              |
| 3.7                               | (امرؤ القيس)               | الطويل   | رالب                         |
| 174.114.40                        | (امرؤ القيس).              | الطويل   | وحومل                        |
| (صدره)                            |                            |          |                              |
| ۱۲۰.۱۱۹ (صدره)                    | امرؤ القيس                 | الطويل   | فأجملي                       |
| ٣0                                | امرؤ القيس                 | الطويل   | الرواحل                      |
| 11                                | (زيد الخيل)                | الرمل    | بالذليل ْ                    |
| 4.4                               | (أُمية بن أبي عائذ الهذلي) | المتقارب | بالرماك                      |
| 97                                | عدي بن زيد<br>۔            | الكامل   | زجل )<br>أخيل }<br>مكمل ا    |
|                                   | •                          |          |                              |
| 27                                | (الأعشى)                   | الطويل   | المحاجم                      |
| ٤٩                                | _                          | الطويل   | ر<br>يستديمها <sup>(۱)</sup> |
| 01                                | (العجير السلولي ، أو       | الطويل   | ذميم <sup>(۲)</sup>          |
|                                   | المخلب الهلالي)            |          | ·                            |
| ۱۲۰: ۱۲۹ (قطعة<br>منه) ۱۲۲ (عجزه) | ( جرير )                   | الوافر   | الخيامُ                      |
| <b>Y4</b>                         | (عوف بن عطية)              | الطويل   | كما هما<br>المقاحما          |

<sup>(</sup>١) من الأبيات المكفأة، انظر في النون (شؤونها).

<sup>(</sup>٢) من الأبيات المكفأة، انظر في اللام (قليل).

| 00    | (أم خالد الخثمية)                                    | الطو يل | }        | بزمام<br>يماني               |
|-------|------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|
| 117   | (عمر بن أبي ربيعة)                                   | المديد  | }        | كالسقْم<br>ترمي              |
| ۲۸    | عنترة                                                | الكامل  | {        | ضمضم<br>دمي                  |
| ٧٣    | ابن الزبعرى                                          | الهزج   | }        | سهم ِ<br>الخصم               |
| 01-0. | بنت أبي مسافع<br>(أو صفية بنت مسافر<br>ابن أبي عمرو) | الهزج   |          | إقدام<br>أقران<br>آن<br>خذام |
| ٣٩    | طرفة                                                 | الرمل   | }        | بصحبان<br>كالحرم<br>ويعمُ    |
|       | ن                                                    |         |          |                              |
| ٤٩    | -                                                    | الطويل  | <b>\</b> | شؤو نها<br>بستديمها          |
| 00    | (کثیر)                                               | الطويل  | }        | حزین<br>صهیل                 |
| 74    | ( ابن مقبل )                                         | البسيط  | {        | لينا<br>لينا                 |

| ٥٩             | (عمرو بن الأيهم التغلبي)                                | الوافر      | }      | يرتقينا                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|
|                |                                                         |             | (      | رو ينا                                  |
| 14.            | (عمرو بن كلثوم)                                         | الوافر      |        | الأندرينا                               |
| 141            | (عمرو بن كلثوم)                                         | الوافر      |        | مجر بينا                                |
| 171            | (عمرو بن كلثوم)                                         | الوافر      |        | الدرينا                                 |
| 110            |                                                         | المجتث      |        | سيدهنه                                  |
| ١٧٤٠٧٢ (الأول) | النابغة الذبياني                                        | الوافر      | \<br>\ | اني<br>مني                              |
| 1.4. 1.4       | امرؤ القيس                                              | الطويل      | {      | لأرضانْ<br>غرانْ<br>صفوانْ              |
| o\ - o·        | بنتُ أبي مسافع ،<br>(أو صفية بنت مسافر<br>ابن أبي عمرو) | الهزج       | {      | أقرانْ <sup>(۱)</sup><br>آنْ<br>بصحبانْ |
|                | <b>A</b>                                                |             |        |                                         |
| ٨٨             | (عمرو بن عقبل الهجيمي<br>أو غيره)                       | البسيط      |        | فيها                                    |
| ۸۹             | (سابق البربري)                                          | البسيط      | }      | تح <b>ذوها</b><br>نبنيها                |
| ۸۹             | (بعض أهل المدينة )                                      | مجزوء الرمل | `      | يدميه                                   |
|                |                                                         |             |        |                                         |

<sup>(</sup>١) من الأبيات المكفأة، انظر في الميم (إقدام).

|     | ي                          |              |   |                  |
|-----|----------------------------|--------------|---|------------------|
| ۳.  | زهير                       | الطويل<br>-  | } | بدا لیا<br>جاثیا |
| 111 |                            | البسيط       | } | خاو په<br>طاو په |
|     | 1                          |              |   |                  |
| 117 | (جويرية بنت خالد<br>اكنانت | مجزوء الوافر | } | الثكلى<br>••:    |

## ٤ - فهشرَس الارجسَاز

|                         |               | i            |         |
|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| ماؤه                    | رۇ بة         |              | ۲۱ . ٠3 |
| سائه                    | (أبو النجم ال | پ)           | 17: •\$ |
| ,                       |               | ب            |         |
| دبّا }<br>مصبّا ) '     | ، (رؤبة . أو  | نة بن صبيح ) | 1.1     |
|                         |               | ت            |         |
| بونو )                  |               |              |         |
| بوتو<br>اجته<br>مته     | (العجاج؟)     |              | 11      |
|                         |               |              |         |
| .بجاتِ<br>حباة <b>)</b> |               |              | 44      |
| حياة /                  |               |              |         |
|                         |               | ج            |         |
| نجا<br>ننزجا (          | العجاج        |              | ۷۸ ، ۲۹ |
| نتزجا )                 | ٠,            |              |         |

|              | ٥                             |                          |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.8:04       | -                             | العندا(١)                |
|              | ر                             |                          |
| <b>£</b> £   | _                             | التجاسرِ<br>فاخر<br>باكر |
| 79 - 80      | ( العجاج )                    | فجبر                     |
| 140          | -                             | قدر                      |
| ١٠٨ . ٩٥ ( ١ | ( عبيد بن ماوية أو فدكي بن أع | النقر                    |
|              | -                             |                          |
| ١٠٨          | _                             | عمرو )<br>سنز ا          |
|              |                               | •                        |
|              | j                             |                          |
| ٤٩           | _                             | المنقزِ <sup>(۱)</sup>   |
|              |                               | 3                        |
|              | <b>م</b> .                    |                          |
|              | <b>3</b>                      | مند ا                    |
| 174: 40      | <del></del>                   | حفصا                     |
|              |                               | تعفص<br>تلخص<br>د        |
| ٤٩           | -                             | تلخص {                   |
|              |                               | المنقز )                 |
|              |                               |                          |

<sup>(</sup>١) من الأبيات المكفأة، انظر في الطاء (وسطا).

<sup>(</sup>١) من الأبيات المكفأة، انظر في الصاد (تعفص).

(رؤبة) 178 - 114 رؤبة (أو جواس بن هريم) 0 5 رؤەبة (أو جواس بن هريم) ٥٤ ق رزقا 114 فنق (رؤبة) 3 (رؤبة) المخترق . 21 . 79 : 74 : 4V . A4 . EY 177 . 177 الحمقُ المخترق } الحمق } 3 (رؤبة) (رؤبة) ٦. ك 14.

<sup>(</sup>٢) من الأبيات المكفأة، انظر في الغين ( صدغ ) .

|                | J                        |                                       |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 170 . 177 . 7. | ( أبو النجم العجلي )     | خبلُهٔ                                |
| ٤٠             | ( أبو النجم العجلي )     | خبلهٔ<br>خطله                         |
| ٤١             | ( أبو النجم العجلي )     | تغزله                                 |
| 74             | -                        | الليلة }                              |
| 114:114        | ( أبو النجم العجلي )     | ب.<br>المجزل                          |
| ٤٥             |                          | الىجداول<br>تطاولي<br>بازل<br>المفاصل |
| 1              | ( منظور بن مرثد الأسدي ) | الكلكلّ<br>عبهلّ<br>حلّ<br>الطولّ     |
| 40             | _                        | عجل )<br>الرجل }                      |
| 71             | <del>-</del>             | الرجل<br>وأطلال                       |
| ٤١             | -                        | خال                                   |
| 6              | -                        | الليل }<br>الويل }                    |

| •                           |                                              |                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                             | •                                            |                                           |
| ۲۸                          | ( رؤبة )                                     | تشتم                                      |
| ٣١                          | ( أبو النجم العجلي )                         | طالما<br>الأعجما                          |
| 1.4                         | ( رؤبة )                                     | أصمًا<br>أضخمًا                           |
| **                          | رؤبة                                         | حمیا }<br>ابنیا }                         |
| 7 WY . V                    | العجاج                                       | اسلمي }<br>العالم }                       |
| ٦.                          | العجاج                                       | خاتم                                      |
| 1.8.08                      | أبو جهل                                      | أمي (١)                                   |
|                             | ن                                            |                                           |
| ۰۰؛ . ۰۶ ۰۳<br>( الأخيران ) | أبو جهل<br>( غلام من بني جذيمة . أو          | مني )<br>سني أ<br>أمي اربعن )<br>.ة. ي. ( |
| ŧ                           | ربيعة بن مكدم الفراسي )<br>( النضر بن سلمة ) | يفزعن {<br>تمنعن }<br>أنقين }             |
|                             | •                                            | عين )                                     |
|                             |                                              |                                           |

<sup>(</sup>١) من الأبيات المكفأة، انظر في النون (مني) .

|            |                                     | 10.                                       |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14         | <b>ه</b><br>رؤبة<br>( عمرو بن عدي ) | أسبّهِ }<br>المدلّه }<br>نيهٔ }<br>نيهٔ } |
| 114        | ي ( العجاج )                        | قنسريُّ<br>معاويهٔ )                      |
| ٤٦         | صخر الغي الهذلي                     | معاویه<br>الشآمیه<br>العاویه              |
| <b>V</b> ¶ |                                     | العلي }<br>المطي }                        |
| ۸۳         | _                                   | عدي<br>الحطمي {<br>بني                    |
| ۸۳ – ۸۲    | (سعد بن المنتخر البارقي )           | إخوتي<br>بي<br>الركي                      |
| ٨٤         | ( عمرو بن يثربي الضبي )             | اليثربي<br>الجملي<br>علي                  |

| ٧٨              | _                        | للهوی )<br>البری ) |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
|                 |                          | ا<br>ا             |
| ٥٢ . ٥٥ ( إشارة | ( حكيم بن معية التميمي ) | تا<br>وا<br>تنتا ) |
| إلى الثاني )    |                          | تنتا )             |
|                 |                          | ( 6                |
| ٥٦              | ( لقيم بن أوس )          | فا<br>تا (         |

## ٥ - مرَاجع الشررة والتجقيق

- ١- أبو زكريا الفراء، للدكتور أحمد مكي الأنصاري. القاهرة ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م .
   ١ الأحاجي النحوية للزمخشري، بعناية مصطفى الحدري. منشورات مكتبة الغزالي بحماة ١٩٦٩ .
- ٢- أخبار النحويين البصريين: للسيراني، بعناية محمد عبد المنعم خفاجة وطه الزيني.
   القاهرة ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥ م .
- 3- أدب الكاتب، لابن قتيبة، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية بالقاهرة ١٣٥٥ ه .
  - الأشباه والنظائر، للسيوطي. الطبعة الثانية. حيدر آباد ١٣٥٩ ه.
- الأصمعيات، بتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف بالقاهرة. ١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٥ م (تاريخ المقدمة) .
- ٧- الأضداد، لأبي بكر بن الأنباري، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. الكويت 1970 م .
- ٨-الأضداد، لأبي الطيب اللغوي، تحقيق الدكتور عزة حسن. مطبوعات مجمع اللغة
   العربية بدمشق ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٣ م .
- ٩- الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني. الأجزاء ١ ١٦ ط. دار الكتب المصرية. وما
   بعدها ط الهيئة المصرية العامة للكتاب .
  - ١٠ الاقتضاب، لابن السيد البطليوسي. بيروت ١٩٠١ م .
  - ١١- أمالي الزجاجي، شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي. القاهرة ١٣٢٤ ه. .

- ١٠- أمالي ابن الشجري، ط. حيدر آباد ١٣٤٩ ه.
- ١٧- أمالي القالي، ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ/ ١٩٢٦ م .
- ١٤- أمالي المرتضى، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية بالفاهرة
   ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م .
- انباه الرواة، للقفطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. ط. دار الكتب المصرية
   ١٣٦٩ هـ ١٣٧٤ ه.
- ٦٦- الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة. المكتبة التجارية بالقاهرة ١٣٨٠ ه/ ١٣٦٦
- ۱۷- البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي. مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٢٨ هـ.
- ١٥- البخلاء، للجاحظ. تحقيق الدكتور طه الحاجري. دار المعارف بالقاهرة ١٩٥٨ م. البخلاء، لأبي حيان التوحيدي. تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني. دمشق ١٩٥٨ ( تاريخ طبع المجلد الأول منه ) .
  - ٠٠-بغية الوعاة، للسيوطي. مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٢٦ ه .
- ١٣٩٢ هـ البلغة في تاريخ أئمة اللغة، للفيروزابادي. تحقيق محمد المصري. دمشق ١٣٩٢ هـ /
   ١٩٧٢ م .
- البيان والتبيين، للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر.
   القاهرة ١٣٦٧ ١٣٦٩ هـ/ ١٩٤٨ ١٩٥٠ م .
  - ٢٧-تاريخ آداب العرب، للرافعي. ( الطبعة الثالثة ) القاهرة ١٣٧٣ هـ/١٩٥٣ م .
- ١٠٥- تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، تحقيق السيد صقر. دار إحياء الكتب العربية
   ١٩٥٤ م .
  - ه>- تاريخ ابن الأثير ( الكامل في التاريخ ). ط. دار صادر ببيروت .
  - حه-تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. القاهرة ١٣٤٩ هـ/ ١٩٣١ م.

- ٧٠-تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والرسل والملوك ) المطبعة الحسينية بالقاهرة .
- . ٥٨- تفسير أرجوزة أبي نواس، لابن جني، تحقيق محمد بهجت الأثري. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م .
- ٩٥- تفسير الطبري ( جامع البيان ) تحقيق محمود محمد شاكر. دار المعارف بالقاهرة .
   ٩٠- التمام في تفسير أشعار هذيل ، لابن جني، تحقيق أحمد ناجي القيسي وآخرين .
   بغداد ١٣٨١ هـ / ١٩٦٢ م .
- ٣٠-التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، لأبي عبيد البكري. دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ ١٩٢٦ م .
- ٢٦-تهذیب تاریخ ابن عساکر، لعبد القادر بدران. دمشق ١٣٢٩ ١٣٤٩ ه.
   ٢٧-تهذیب اللغة، للأزهري. المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر. ١٣٨٤ ه.
   ٢٢-جمهرة أشعار العرب، لأبي زید القرشي. المكتبة التجاریة بالقاهرة ١٣٤٥ ه/ ١٣٤٦
  - ٣٠-جمهرة اللغة، لابن دريد. حيدر آباد ١٣٤٤ ه.
- ٣٦-الحماسة البصرية، لصدر الدين بن أبي الفرج البصري. تحقيق مختار الدين أحمد. حيدر آباد ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٤ م .
  - ٢٧-حماسة أبي تمام = شرح المرزوقي على الحماسة .
- ٨٧- الحيوان، للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة مصطفى البابي الحلبي
   ١٣٥٦ هـ ١٣٦٤ ه.
- ٩٩-الاختيارين، لعلي بن سليان الأخفش. تحقيق الدكتور معظم حسين. جامعة دكة بنغالة بالهند ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٨ م .
  - -٤- الخزانة (خزانة الأدب) لعبد القادر البغدادي. بولاق ١٢٩٩ هـ .
- ٠٤- الخصائص، لابن جني. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتب المصرية ١٣٧١ ه. --

عه-خُلق الإنسان، للأصمعي (مجموع الكنز اللغوي) تحقيق أوغست هفنر. المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٠٣م.

٤٤-الدرر الكامنة ، للحافظ ابن حجر. حيدر آباد ١٣٤٨ – ١٣٥٠ ه .

33-ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق عبد الكريم الدجيلي. بغداد ١٣٧٣ ه/ ١٩٥٤ م. ٥٤-ديوان الأعشى (الصبح المنير في شعر أبي بصير) تحقيق غاير. بيانة ١٩٢٧ م. ٢٥-ديوان بشر بن أبي خازم، تحقيق الدكتور عزة حسن. دمشق ١٣٧٩ ه/ ١٩٦٠ م. لاه-ديوان تميم بن أبي بن مقبل، تحقيق الدكتور عزة حسن. دمشق ١٣٨١ ه/ ١٩٦٢ م. ٨٥-ديوان جرير، شرح محمد إسماعيل الصاوي. المكتبة التجارية بالقاهرة ١٣٥٣ ه. ١٨٥٠ حيوان حاتم الطائي. لندن ١٨٧٢ م.

.هـ ديوان الحارث بن حلزة (مع ديوان عمرو بن كلثوم) تحقيق فريتس كرنكو (سالم الكرنكوي) بيروت ١٩٢٢ م

٥٠- ديوان حسان بن ثابت. لندن ١٩١٠ م .

٥٥-ديوان الخرنق بنت هفان، تحقيق الدكتور حسين نصار. القاهرة ١٩٦٩ م.

>>-ديوان الخنساء (أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء) تحقيق لويس شيخو.
 بيروت ١٨٩٦ م .

٥٠- ديوان ذي الرمة، تحقيق مكارتني. كمبريج ١٣٣٧ هـ/١٩١٩م.

٥٥- ديوان رؤبة ( مجموع أشعار العرب ) بعناية وليم بن الورد ( أهلوارد ) ليبسيغ ١٩٠٣م.

٥٠-ديوان زهير (شرح ثعلب). دار الكتب المصرية ١٣٦٣ هـ/ ١٩٤٤ م .

۷۰-دیوان زهیر (شرح الأعلم) تحقیق الدکتور فخر الدین قباوة. حلب ۱۳۹۰ هـ/
 ۱۹۷۰ م .

٥٠-ديوان طرفة بن العبد، تحقيق مكس سلغسون. شالون ١٩٠٠ م .

٥٥-ديوان العجاج (مجموع أشعار العرب) بعناية وليم بن الورد (أهلوارد) ليبسيغ ١٩٠٣ م.

- .٦-ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار المعيبد. بغداد ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥. ٢- ديوان عمر بن أبي ربيعة . ليبسك ١٣١٨ هـ .
- ١٦- ديوان عنترة (في مختار الشعر الجاهلي) تحقيق مصطفى السقا. الطبعة الثانية.
   مكتبة مصطفى البابي الحلمى. القاهرة ١٣٦٨ ه/ ١٩٤٨ م .
- ٢٠-ديوان الفرزدق ، بعناية محمد إسماعيل الصاوي. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة ١٣٥٤ هـ / ١٩٣٦ م .
- ١٩٤١ ديوان كثير عزة، جمعه وحققه الدكتور إحسان عباس. بيروت ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١م.
   ١٩٠٠ ديوان لبيد، تحقيق الدكتور إحسان عباس. الكويت ١٩٦٢ م.
- ٦٦- ديوان امرىء القيس ( بشرح الأعلم ) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار المعارف بالقاهرة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٨ م .
  - ٧٠-ديوان ابن مقبل = ديوان تميم بن أبي بن مقبل .
- ٨٠-ديوان النابغة الذبياني ( في مختار الشعر الجاهلي ) تحقيق مصطفى السقا. الطبعة
   ١١٤١ هـ/ ١٩٤٨ م .
- ٩٦٠-ديوان النابغة الذبياني (بشرح ابن السكيت) تحقيق الدكتور شكري فيصل.
   بيروت ١٣٨٨ ه/ ١٩٦٨ م .
- . ٧- رسالة الغفران، لأبي العلاء المعري، تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء. الطبعة الثانية. دار المعارف بالقاهرة .
  - ٧٠ـرسائل أبي العلاء، تحقيق مرغليوث. اوكسفورد ١٨٩٨ م .
- ٧٠ سر الصناعة (سر صناعة الإعراب) لابن جني، تحقيق مصطفى السقا وآخرين.
   مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٣٧٤ / ١٩٥٤ م .
- ٧٠-سمط اللآلي = اللآلي، لأبي عبيد البكري، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي.
   لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٣٥٤ هـ/ ١٩٣٦ م .
- ٧٤ سيرة ابن هشام (السيرة النبوية) تحقيق مصطفى السقا وآخرين. الطبعة الثانية. مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٥ م .

- ٥٥-الاشتقاق، لابن دريد، تحقيق عبد السلام هارون. مؤسسة الخانجي ١٣٧٨ هـ/ ١٩٥٨ م .
- ٧٦-شفرات الذهب، لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. القاهرة ١٣٥٠ ١٣٥١ ه. ٧٧ـشرح أشعار الهذليين، للسكري، تحقيق عبد الستار فراج. دار العروبة بالقاهرة. تم طبعه ١٣٨٤ ه/ ١٩٦٥ ع .
- ٨٠ شرح الحماسة، للمرزوقي. تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٣٧١ هـ/ ١٩٥١ م .
- الشافية، للرضي الاستراباذي، وشرح شواهده، لعبد القادر البغدادي.
   تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، ومحمد الزفزاف. المكتبة التجارية بالقاهرة ١٣٥٨ هـ/ ١٩٣٩ م .
- ٨٠ شرح شواهد المغني، لعبد القادر البغدادي. مصورة عن مخطوطة آيا صوفيا بتركيا . ٨٠ ـشرح القصائد السبع الطوال، لأبي بكر بن الأنباري، تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف بالقاهرة ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣م .
- ٨٠ شرح القصائد العشر، للخطيب التبريزي، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة.
   حلب ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٩ م .
  - ٨٠ شرح الكافية، للرضى الاستراباذي. القسطنطينية ١٣١٠ ه .
- ٨٤ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد العسكري، تحقيق عبد العزيز أحمد. مكتبة مصطفى البابي الحليي بالقاهرة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م .
- ٨٠ شرح المختار من شعر بشار، للتجيبي، تحقيق محمد بدر الدين العلوي. لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٣٥٣ هـ/ ١٩٣٤ م .
  - ٨ ـ شرح المفصَّل، لابن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية بمصر .
- به شرح المفضليات، لأبي بكر بن الأنباري، تحقيق ليال. مطبعة اليسوعيين، بيروت . ١٩٢٠ م .
  - مهـ شرح المقامات، للشريشي. المطبعة الخيرية. مصر ١٣٠٦ ه.

- ٨٥-شرح النقائض، لأبي عبيدة، تحقيق بيفان. ليدن ١٩٠٥ م .
- ,هـشروح سقط الزند ( للتبريزي، وابن السيد البطليوسي. والخوارزمي ) تحقيق لجنة إحياء آثار أبي العلاء. دار الكتب المصرية ١٩٤٥ – ١٩٤٨ م .
- ٩٠-الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف بالقاهرةِ ١٣٨٦ – ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٦ – ١٩٦٧ م .
- ٩٠- الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس. المكتبة السلفية بالقاهرة ١٣٢٨ هـ/١٩١٠ م.
   ٩٠- طبقات الزبيدي = طبقات النحويين واللغويين .
- ٩٤- الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتني الدين التميمي الداري، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة ١٣٩٠ ه / ١٩٧٠ م .
- حبقات فحول الشعراء، لابن سلام، تحقیق محمود محمد شاکر. دار المعارف
   بالقاهرة ۱۹۵۲ م .
- ٩٦- طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة ١٩٥٤ هـ ١٩٥٤ م .
- ٩٧- العقد الفريد، لابن عبد ربه، تحقيق أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري.
   جنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٣٦٥ هـ/ ١٩٤٦ م .
- ٩٨-العمدة، لابن رشيق، تحقيق محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية. المكتبة التجارية بمصر ١٣٧٤ه/ ١٩٥٥م .
- 99-عيون الأخبار، لابن قتيبة. دار الكتب المصرية ١٣٤٣ ١٣٤٩ هـ/ ١٩٢٤ ١٩٢٠ م .
- العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة، للدماميني، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٢٣ هـ
   الغامزة = العيون الفاخرة الغامزة .
- ۱۱۵۰ الفرق بین الفرق ، للبغدادي، بعنایة محمد بدران. مطبعة المعارف بالقاهرة.
   ۱۳۲۸ هـ/ ۱۹۱۰ م .
- ١٠٧-الفسر ( ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي الفتح عثمان بن جني المسمى بالفسر )

- تحقيق (؟) الدكتور صفاء خلوصي. بغداد ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .
- المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد البكري. تحقيق الدكتور إحسان عباس، والدكتور عبد المجيد عابدين. السودان ١٩٥٨ م .
- ٥٠٠-الفصول والغايات، تحقيق محمود حسن زنائي. مطبعة حجازي بالقاهرة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٨ م .
- ٩٦٠-الفهرست، لابن النديم. طبعة مصورة عن طبعة فلوجل. بيروت ١٩٦٤. وطبعة طهران بتحقيق رضا تجدد. ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١م .
  - ۱۰۷-فهرست ابن خیر. بیروت ۱۳۸۲ هـ ۱۹۶۳ م .
- ٨٠١- القلب والإبدال، لابن السكيت (في مجموع: الكنز اللغوي) تحقيق أوغست
   هفنر. المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٠٣ م.
- ٩٠٠- القوافي، لأبي يعلى التنوخي، تحقيق محيي الدين رمضان وعمر أسعد. دار الإرشاد بيبروت ١٣٨٩ هـ/ ١٩٧٠ م .
- الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التبريزي، تحقيق الحساني حسن عبد الله.
   عجلة معهد المخطوطات، المجلد الثاني عشر الجزء الأول ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦م
   وهو و الوافي في العروض والقوافي » نفسه .
- ۱۱۱-۱لكافي في علم القوافي، لابن السراج الشنتريني (ملحق بكتابه: المعيار في أوزان الأشعار ) تحقيق (؟) الدكتور محمد رضوان الداية. دار الأنوار ببيروت ١٣٨٨ هـ/١٩٦٨ م .
- ١٣٠-الكامل، للمبرد، تحقيق زكي مبارك وأحمد محمد شاكر. مطبعة مصطفى البابي الحلمي بالقاهرة ١٣٥٥ ١٣٥٦ ه .
  - ١٢١-كتاب سيبويه، بولاق ١٣١٦ ه .
- ١٩٤١ ١٩٤١ هـ/ ١٩٤١ ١٩٤٩م.
   ١٣٦٠ ١٣٦٠ هـ/ ١٩٤١ ١٩٤٩م.
   ١٣٦٠ الماب الآداب، لأسامة بن منقذ، تحقيق أحمد محمد شاكر. مكتبة لويس سركيس بالقاهرة ١٩٥٥ هـ/ ١٩٣٥م.

- ١٧٦-اللزوميات (لزوم ما لا يلزم) لأبي العلاء المعري. تصحيح أمين عبد العزيز. القاهرة ١٣٣٣ هـ/ ١٩١٥ م .
- ۱۳۷۷ ۱۳۷۱ ۱۳۷۱ هـ / ۱۹۵۰ ۱۳۷۹ م / ۱۹۵۰ ۱۳۷۹ م . ۱۹۵۶ م .
  - ١١٨-لسان الميزان، للحافظ ابن حجر. حيدر آباد ١٣٢٩ ١٣٣١ ه.
- ١٩٩-ليس في كلام العرب، لابن خالويه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. القاهرة ١٣٧٦ هـ / ١٩٥٧م .
- ۱۸۰ المؤتلف والمختلف، للآمدي (مع معجم الشعراء، للمرزباني) تحقيق فريتس
   کرنکو (سالم الکرنکوي). مکتبة القدسي بالقاهرة ١٣٥٤ هـ.
- ۱۹۰- مجاز القرآن. لأبي عبيدة، تحقيق الدكتور فؤاد سزكين. القاهرة ١٣٧٤ ١٣٨١ هـ/
- ۱۹۵ مجالس ثعلب، تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف بالقاهرة ۱۳٦٨ هـ / ۱۹۶۸م ۱۹۲۲ - مجالس العلماء، للزجاجي. تحقيق عُبد السلام هارون. الكويت ۱۹۲۲
- الأمثال، للميداني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة المحادد المكتبة المحادد بالقاهرة ١٣٧٩ هـ/ ١٩٥٩ م .
  - م١٠- مجموعة المعانى، مجهول المؤلف، الجوائب ١٣٠١ ه.
- ١٤٦٠ المحتسب، لابن جني. تحقيق على النجدي ناصف. وعبد الفتاح شلبي، وعبد الحليم النجار. مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة ١٣٨٦ ١٣٨٩
- ۱۲۷-الحكم. لابن سيده الجزء الأول تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار، والثاني تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن محقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطىء ». مطبوعات معهد المخطوطات. القاهرة ۱۳۷۷ ه / ۱۹۵۸م ۱۸۰-الحكم، لابن سيده. مصورة في مجمع اللغة العربية بدمشق عن جزء في المتحف البريطاني .

 ١٤٥٥ مختارات ابن الشجري، ضبطها وشرحها محمود حسن زناتي. مطبعة الاعتماد بالقاهرة ١٣٤٤ ه/ ١٩٢٦م.

٨٠٠ مختصر طبقات النحويين للزبيدي، تحقيق فريتس كرنكو (سالم الكرنكوي) روما ١٩١٩ م .

١٧٠-المخصص: لابن سيده. بولاق ١٣١٦. – ١٣٢١ ه.

٣٥-المدارس النحوية، للدكتور شوقي ضيف. دار المعارف بالقاهرة .

١٣٧٠ مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي الحلبي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم.
 مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالقاهرة ١٣٧٥ ه/ ١٩٥٥ م .

١٢٤- المزهر . للسيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين . الطبعة الثالثة. دار
 إحياء الكتب العربية بالقاهرة .

ه٧٠-المعارف. لابن قتيبة. تحقيق الدكتور ثروة عكاشة. دار المعارف بالقاهرة. الطبعة الثانية ١٩٦٩ م .

١٣٦-المعاني الكبير، لابن قتيبة. حيدر آباد ١٣٦٨ هـ/ ١٩٤٩ م .

١٣٧ـمعاني القرآن، للفراء. الجزء الأول بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار.
 دار الكتب المصرية ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥ م.

والثاني بتحقيق محمد على النجار. الدار المصرية للتأليف والنشر ١٩٦٦ م . ٨٠- معاني القرآن، للأخفش. مصورة عن مخطوطة المشهد الرضوي .

٣٥ــ معجمِ الأدباء، لياقوت الحموي. دار المأمون بالقاهرة ١٩٣٦ – ١٩٣٨ م .

١٣٠٠ معجم البلدان، لياقوت الحموي. بيروت ١٣٧٤ – ١٣٧٦ هـ/ ١٩٥٥ – ١٩٥٧ م.
 ١٣٠٠ معجم الشعراء، للمرزباني، تحقيق فريتس كرنكو (مع المؤتلف والمختلف.

للآمدي) مكتبة القدسي. القاهرة ١٣٥٤ ه.

وتحقيق عبد الستار فراج. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٣٧٩ هـ/ ١٩٦٠ م .

- عـ٧٠- معجم ما استعجم ، لأبي عبيد البكري ، تحقيق مصطفى السقا. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٤٩ – ١٩٥١ م .
- المعيار في أوزان الأشعار. لابن السراج الشنتريني، تحقيق (؟؟) الدكتور محمد
   رضوان الداية. دار الأنوار، بيروت ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م .
- ١٩٦٤ مغازي الواقدي، تحقيق الدكتور مارسدن جونس. دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٤ ١٩٦٩ م.
- معدمغني اللبيب. لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية، القاهرة .
  - ١٤٦- المفصل، للزمخشري، الطبعة الأوربية .
- ههدمقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة ١٣٦٦ – ١٣٧١ هـ .
- هـ٧٧-المقتضب، للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة ١٣٨٦ -- ١٣٨٦ هـ.
- ١٤٩-مقدمة التهذيب، للأزهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. دار مصر للطباعة، القاهرة ١٣٧٦ هـ/ ١٩٥٦ م .
- ١٥٠-الممتع في التصريف، لابن عصفور، تحقيق اللكتور فخر الدين قباوة. حلب ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠م .
- ١٥١-المنصف، لابن جني، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. مكتبة مصطفى البابي الحلمي. القاهرة ١٣٧٧ – ١٣٧٩ هـ/ ١٩٥٤ – ١٩٦٠ م .
- ١٥٢-الموشح، للمرزباني، تحقيق علي محمد البجاوي. دار نهضة مصر، القاهرة ١٩٦٥م. الموشى، للوشاء، تحقيق رودلف برونو. ليدن ١٣٠٢ هـ .
- نزهة الألباء، لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي. بغداد ١٩٥٩ م .

- ١٥٧- نصرة الثائر، للصلاح الصفدي. تحقيق محمد على سلطاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ا ١٥٥- نفح الطيب، للمقري، تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر بيروت ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م .
  - ه١٥٠-نوادر أبي زيد، صححه سعيد الخوري الشرتوني. بيروت ١٨٩٤ م .
- هم الهوامع ، للسيوطي ، عني بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني . القاهرة ١٣٢٧ هـ .
- ١٠٥٠ الوافي بالوفيات، للصلاح الصفدي. (النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان).
- ١٥٧-الوافي في العروض والقوافي، للخطيب التبريزي، تحقيق عمر يحيى والدكتور فخر الدين قباوة. حلب .
- مه-رفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة، بيروت ١٩٦٧ -- ١٩٦٧ م .
- ١٠٥٠-يونس بن حبيب، للدكتور حسين نصار. (سلسلة أعلام العرب) القاهرة ١٩٦٨م.

## ٦- فهدرس الموضوعات

|         |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | تمهيد           |
|---------|--|---|-----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|------|-----------------|
|         |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     | ىق   | حه   | الت | نمة  | ا - مقا         |
| 5       |  |   |     |    | ئں  | حف | Ý   | ا ا | نسر  | الح | بو  | i  | ب:  | كتار | الك  | ب   | باحب | ۱ – م           |
| 7<br>9  |  | 4 | منا | ىن | بحي | ال | أبي | ب   | کتار | 5   | کان | بم | ې و | وافح | الة  | ملم | أة = | ۲ - ند          |
| .27     |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | <u>ه -</u> ۲    |
| 37      |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | ب نه            |
| 1 4     |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      | (   | فبة  | [ حد القا       |
| 14 - 11 |  |   |     |    |     |    |     |     |      | •   |     |    |     |      |      | افي | القو | باب عدة         |
| TE - 10 |  |   |     | [  | ف   |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | باب الرو        |
| 10      |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | الروي           |
| ۱۸      |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | الوصل           |
| ٧.      |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | الخروج          |
| *1      |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | الردف           |
| 44      |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | التأسيس         |
| ۰۲ - ۲۷ |  |   |     |    |     | •  |     |     | ت    | کار | ٠,  | ال | من  | ي ،  | نواؤ | الة | يلزم | باب ما <u>.</u> |
|         |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     |    |     |      |      |     |      | <br>[ وما يك    |
|         |  |   |     |    |     |    |     |     |      |     |     | -  |     | -    |      |     | •    |                 |

 <sup>(</sup>a) ما جملته بين حاصرتين فهو عنوان وضعته لما لم يجمل له المؤلف عنواناً من الأبواب، أو زيادة موضحة لمضمون بعض الأبواب .

|     | 40   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | الرس           |
|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|---|-----|-----|-----|-------|-----|--------------|-------|----|----------------|
|     | . 47 |     |   |   |   |   | • |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | الحذو          |
|     | **   |     |   |   |   |   |   |   |   | , |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | التوجيه        |
|     | 49   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | المجرى         |
|     | 44   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | النفاذ         |
|     | ٤٠   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | زم | للوا | 1 | من  | ليل | لخا | ه ۱   | کرہ | یذ           | 4     | ما | إجمال          |
|     | ٤١   | . • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     | ,   |     |       |     |              | •     |    | التعدي         |
|     | 24   |     |   |   |   |   |   | , |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | الغلو وال      |
|     | 24   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | الإشباع        |
|     | ٤٥   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | ما بجنم        |
|     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   | • • |     |     |       |     |              |       | -  | <br>[ عيوب     |
|     | ٤٦   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     | <del>.</del> |       |    | الإقواء        |
|     | ٤٨   |     |   |   |   |   |   |   |   | · |    |      |   |     |     |     |       | •   |              |       |    | الإكفاء        |
|     | 09   |     |   |   |   |   |   |   | • |   |    | ·    | • | į   |     |     | •     | •   | •            |       |    | السناد         |
|     | 71   |     | · |   |   | i | • | • | • | Ċ | •  | •    | • | •   | •   | •   | •     | •   | •            | •     | •  | الإيطاء        |
|     | 74   | Ì   | • | Ī | Ī | • | • | • | • | • | •  | •    | • | •   | •   | •   | •     | •   | •            | ال.أ• |    | النصب          |
|     | ٧٠   |     | į | į | • | • | • | • | • | • | •  | •    | • | •   | •   | •   | •     | •   | -            |       |    | التضمير        |
|     | ٧٢   | Ĭ   | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •    | • | •   | •   | •   | •     | ٠   | •            |       |    | الرمل<br>الرمل |
|     |      | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •    | • | •   | •   | •   | •     | •   | •            |       |    | •              |
|     | V£   | •   | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • |    | •    |   |     | •   |     |       |     |              | •     |    | التحريد        |
|     | ٧٤   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | أقراء ال       |
| ٨٤  | VV   | •   | ٠ | • | • | • | ٠ | • |   |   |    |      |   |     |     | _   |       |     |              |       |    | باب ما         |
| ۹.  | Ao   | •   | • | • | ٠ | • | • | • | • |   |    |      |   |     |     |     |       |     |              |       |    | باب ما         |
| 90  | 41   | ٠   | • | ٠ | • | • | • | • | • |   |    |      |   | _   |     |     |       |     |              |       |    | باب ما         |
| 1.0 | 4V   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |     |     | اق  | لمالا | Y.  | وا           | بيد   | تق | باب اا         |

| 1.4 |   | ١٠٧ |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    | ان  | :5  | سا   | نره | آخ  | في  | 5     | بجتم | ١ - | , م  | باب   |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|-------|
| 117 |   | 111 |   |   |   |   |   | نان | اک  | سا  | فيه | ٠  | ليـ | k   | لين  | _   | حرو | - d | ، فيا | کون  | رِ  | , ما | باب   |
| 177 |   | 117 |   |   |   |   |   |     |     | فها | ناد | اخ | . و | شاد | لإز  | ١   | ، ف | ب.  | العر  | باع  | جہ  | -! . | باب   |
|     |   | 177 |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |     |     |     |       |      |     |      | ز یاه |
|     | 1 | 144 |   |   |   |   |   |     | يبر | غب  |     | ٠  | 11  | خو  | Ĭ    | کاه | 13  | 1   | وي    | الرو | هو  | ما   | في    |
|     |   | 177 |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |     |     |     | •     | صلا  | نفد | A :  | غيبة  |
|     |   |     |   |   |   |   |   | 0   |     | 0   | o   |    |     |     |      |     |     |     |       |      |     |      |       |
|     |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |     |     |     |       |      |     |      |       |
|     |   | 179 | • | • | • | • | • | ٠   | ٠   |     | ٠   |    | •   | •   |      | •   |     |     | •     |      | ك   | تدر  | المسن |
|     |   | 140 |   | • |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |     |     |     | (م    | ذعا  | /1  | س    | فهر   |
|     |   | 141 |   |   |   | ٠ |   |     | •   |     |     |    | ت   | اعا | لجما | وا۔ | مم  | الأ | , و   | بائل | الق | س    | فهر   |
|     |   | 120 |   |   |   |   |   |     |     |     | •   |    |     |     |      |     |     |     | ار    | أشعا | الأ | س    | فهر   |
|     |   | 120 |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |     |     |     | از    | رجا  | الأ | س    | فهرا  |
|     |   | 104 |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     | ق    | حقي | الت | و   | 7     | لشر  | ١   | جع   | مرا   |
|     |   | 170 |   |   |   |   |   |     |     |     |     |    |     |     |      |     |     |     | _     |      |     | _    |       |